محمود السعدنى

## CHUN TRO







● من المأسى ما يمتد في بطن التاريخ عدة مثات من السنين . ولكن الخطر ماساة في التاريخ . ان كل خليفة حى هو مصدر الحكمة وينبوع المعرفة ونموذج الكمال . وهو يظل كذلك حتى يموت . فإذا مات ، فهو منبع الجهل

ومصدر الظلم والنموذج الأكبر للفساد والاستبداد . مأساة حقيقية ، ولكن سببها الخليفة نفسه . لأن نمط الحكم العربي يحعل من الخلبفة أو الوالي أو السلطان الملك المعصوم ، فلا يسمح لأحد بانتقاده وهو حي يرزق . مسموح للجميع بأن ببالغوا في مدحه وفي حصر مآثره . وفي تسليط الضوء على مواهبه، والاعتراف بعبقريته ، وتدور الاسطوانة على هذا الوجه مادام الخليفة حيا ، فإذا مات الخليفة ، قلبوا الاسطوانة على الوجه الأخر ، وهي دائما عكس الوجه الأول ، وبينهما مسافة لاتقل بعدا عن المسافة بين الأرض والمريخ! ولذلك فكرنا ولله الحمد - إن نلقى نظرة على تاريخ مصر من تاني . نظرة رجل من الشارع غير متخصص وغير كمساري وعلى غير علاقة رسمية بالتاريخ . وسنعيد النظر من جديد وفي هدوء على التاريخ كله ، بعد أن مات الخلفاء والسلاطين والأمراء والكمسارية والبصاصون . وسنحاول أن نجرد التاريخ من السلطة ومن أبهة الحكم ومن أجهزة المباحث والمخابرات . وهو على كل حال اجتهاد من جانبنا ، ان اصبنا كان لنا اجر المجتهدين ، وان اخطأنا كان لنا أجر المجتهدين المخطئين . وسيكون الفرق بيننا وبين المؤرخين الكمسارية ، أن مصر في نظر المحترفين هي بسلسلة طويلة من الأمراء والملوك والسلاطين ، ولكنها في نظر العبد لله مجموعة متصلة من الأجيال والصياع واصحاب الحاجات والمتشردين . مصر في زمن السلاطين لم تكن قلاوون أو قطز أو عز الدين أبيك التركماني أو على بك الكبير . ولكنها كانت الزعر والحرافيش والحشاشين . ومصر أيام عبدالناصر لم تكن هي الرئيس ونوابه ، ومدير المخابرات واجهزة الاتحاد الاشتراكي . ولكنها كانت العمال والفلاحين والرأسمالية الوطنية والجنود والمثقفين . ومصر في عهد السادات لم تكن هي الرئيس أو زعماء المنابر ، أو تجار الشنطة واصحاب بوتيكات شارع

الشواريي واصحاب الكباريهات ورواد الحانات . ولكنها كانت ايضا هي ملايين الشحاتين والمتسولين والذين يعانون المرض وخبية الأمل والجوع انه تاريخ الشعب المصرى في الواقع وفي الحقيقة وعلى المكشوف وعلى عينك يا تاجر . ونرجو الا يغضب منا أحد ، فنحن لانقصد الا وجه الحقيقة . ولانهدف الا تعرية الواقع ، ولانرجو الا عفو الجبار ، فالتاريخ ليس أكثر من أخبار قديمة ، ولكنها قد تتطابق أحيانا مع ما يجرى اليوم من أحداث ، أو قد تكون هي السبب فيما يدور اليوم من أمور . وهذا هو الفرق الوحيد - ربما - بين الحيوان والإنسان ، فالإنسان - على رأى أحمد بهاء الدين ـ حيوان له تاريخ ؛ ولكي يكون الانسان انسانا بحق ، فينبغي أن يعرف تاريخه بالاتزويق ولا رتوش! ولعل ذلك هو السبب الذي جعل منا نحن العرب اقل مرتبة من بعض الناس ، فالانجليز مثلا يعرفون تاريخهم بالضبط، ويعرفون خباياه بالتحديد . ولكن تاريخ العرب في محمله يقف عند خبر أن كل السلاطين في غاية العدل ، وكل الإمراء في غاية الأدب ، وكل الحكام على حق وكل الشُّعب في منتهى الوقاحة والأجرام! وعلى اية حال ، سنبدأ على بركة الله . وارجو أن ننتهي على بركة الله أيضا . ونسال المولى العزيز التوفيق للوصول الى الحقيقة للكشف عن المستور و أن نكون عند حسن الظن و على مستوى العمل الكبير . ونطلب من الله أن يبعدنا عن أيدى العسس ، وأن يخفينا عن أعين البصاصين ، وأن يحيينا صياعا ويميتنا صياعا ، ويحشرنا بوم القبامة في زمرة الذين هم على باب الكريم .

طوبى للصياع . وطوبى للمتشردين و .. طبوبة للبصاصين والمخبرين ! ●

معمود السعدنى

## الفسطاط .. لماذا ؟

ناریخ العالم هو تاریخ السلطة ...
لان التاریخ - مع الاسف الشدید لایهتم بالشعوب . ولایحترم الضعفاء
ولایتعقب المغمورین ! ولهذا السبب
ایضا . فالتاریخ اکثره مزیف ومزور
واغلبه اکاذیب . لان الذی یکتب التاریخ

هو السلطة .. ولذلك . ستجد اعداء السلطة دائمًا على خطا . والحق دائمًا في جانب السلطان ؛ والويل دائمًا للمهزوم لأن التاريخ من اتباع المنتصر وهو من حشم السلطان . وفرد من طاقم خدم الوالي

عندما انهزم عبدالله بن الزبير نعنوه باحط النعوت . ووصفوه باحقر الأوصاف . عندما قتل الحاكم بأمراس . رمود بالجنون . أشاعوا عنه أنه حال بين النساء وبين ارتداء الكعب العالى " وانه حرم اكل الملوخية . وانه أمر الناس بالعمل ليلا والنوم نهارا! مع أنه كان وأحدا من أعظم حكام مصر ، وخادما من خدام الحقيقة . وفارسا من فرسان الفكر ودرويشا من دراويش الحياة! وعندما هرب نابليون من منفاد في جزيرة اليا . كانت مانشيتات صحف باريس خلال أربعة أيام متتالية على النحو التالى: هروب المجرم ، الخائن يصل الى الشباطيء ، المخرب يزحف نحو باريس ، البطل في . باريس ؛ وهتلر يعرفه العالم الآن على انه الرجل الوحش . مصاص الدم . اكل لحوم البشر ، احقر من ولدته أمراة . عدو البشرية رقم واحد : ترى كيف ستكون صورته لو انه هو الذي انتصر ؟ اغلب الظن انه كان سيصبح محرر الشعوب وحامى حمى الاسلام : وبالقطع كان الجنون سيكون من نصيب تشرشل .. والخرق هو طابع ديجول ، والخيانة هي حرفة روزفلت ! احيانا ، ينصف التاريخ يعض المهزومين . من هؤلاء مثلا عمنا المارشال رومل ، صحيح انه انهزم ، ولكنه ظل حتى الأن اشهر قائد انجبته الحرب العالمية الأخيرة ! وعبدالناصر لم ينهزم . ولم يفقد السلطة وهو حي ، ولكنه فقط توفي الي رحمة الله . ولكن لانه مات فقد لعنوا سنسغيل أجداده والصقوا به كل تهمة . ورمود بكل نقيصة . مع أننا جميعاً ، الذين نسمع الشتائم ونقرا سيل الاتهامات . كنا أحياء نرزق ونصفق لأمجاد عبدالناصر وانتصاراته وشموحه العظيم ومأساة عبدالناصر ليست هي المثال الوحيد على استرزاق كتبة التاريخ . فقد تكررت كثيرا في تاريخ مصر الحديث والقديم ، وتكررت كثيرا في تاريخ الامبراطوريات العربية . سواء في القاهرة أو في دمشيق . عندما قتل محمد بك أبوالدهب سيده على بك الكبير . الغي كل القوانين التي سنها سلفه . ورد الأموال والإملاك المصادرة الى اصحابها . عفا عن المنفيينَ خارج مصر . وسب سيده واتهمه بكل رذيلة . مع أن التاريخ الحقيقي يقول لو أن على بك الكبير استمر في السلطة لتغير تاريخ مصر . لأن على بك الكبير هو أول من حاول بناء الدولة المصرية في العصر الحديث. وفي سبيل ذلك شرع في اتخاذ اجراءات اجتماعية حاسمة . فأمم الأرض الزراعية وصادر الثروات المتى تراكمت نتيجة احتكار السلع والاتجار في السوق السوداء وأسس جيشا وطنيا واقام أول مصانع للسلاح . وشهدت مصر في عهده حالة من الإستقرار والرخاء . دفعته الى التفكير في غزو تركيا نفسها وهدم الخلافة الاسلامية ونقلها الى القاهرة ولكن المؤامرة قطعت الطريق على على بك الكبير ، وكان نائبه وساعده وقائد جيشه محمد بك أبوالدهب هو الذي تولى القيام باهم دور في المؤامرة . ولذلك تاخر نهوض مصر فترة من الزَّمن . حتى جاء محمد على باشا الكبير، فسار على درب على بك الكبير. واستطاع ـ رغم كل شيء ـ تأسيس الدولة المصرية الحديثة . وعندما احتدمت المعركة بين الجيش المصرى وجيش ابن عثمان في معركة مرج دابق وانهزم سلطان مصر قنصود الغورى . وصارت مصر نيابة سلطنة . ودخلت تحت حكم السلطان ابن عثمان . تولى خاير بك منصب نائب السلطان العثماني . وكان يشغل نفس المنصب في أيام سلطان مصر قنصوه الغورى . وذلك سماد العامة خايل بك بينما اطلق عليه كتبة التاريخ وصف منقذ مصر . ووصفود بالحكمة والحصافة ورجاحة العقل . ويقول عمنا ابن إياس ( وبعد أن تحققت هزيمة السلطان قنصود الغورى وضاع ملكه ، النفت الحاشية القديمة حول السلطان ابن عثمان ، يقدحون في سيدهم السابق ويقبحون اعماله ويسفهون اراءد . والصقوا به كل دنية ورمود بكل نقص . مع أن لحوم اكتافهم كانت من خيرد . والخير الذي كانوا يرفلون فيه من فضل نعمته ) . وعندما مات الخليفة الاموى في دمشق ابلغ الحاجب ولى العهد الوليد بن عبد الملك بنبا موت الخليفة وكان يعيش منفيا في إحدى القرى الواقعة بين العراق والشيام فامر ولى العهد بان توضع كل متعلقات دار الخلافة في حرز حريز حتى يعود الى دمشق من منفاه ولكن الخليفة المتوفى استيقظ فجأة في المساء وتبين أنه كان في اغماءه طويلة ، وبعد أن تململ في فراشه وتلفت حوله طلب شربة ماء . فحاءد الخادم بشربة الماء في كوز من الصغيح ، وكان للخليفة طاسة من الذهب الخالص يشرب فيها الماء ، فطلب الطاسة الذهب ليشرب فيها ، ولكن الخادم اعتذر له لأن الخليفة الجديد أمر بتحريز الطاسة مع متعلقات الخليفة ، وأمر بعدم استعمال أي شيء منها . فلما سمع الخليفة القديم ما قاله الخادم شبهق شبهقة طويلة وفارق الحياة . وقبل ان يتمكن من ان يشرب شربة الماء! انه تاريخ طويل ولا أعتقد أن احدا لديه صورة دقيقة عن أحوال مصر لحظة دخول عمرو بن العاص. وليس بين أيدينا الا وصف لمعارك ، وأخبار لبطولات! ولكن الشيء الأكيد إن فتح مصر خلصها من قبضة حكم روماني متجبر ولا يرحم . ولا ندرى ما الاسباب التي جعلت عمنا عمرو بن العاص يختار هذا الجزء على ضفة النبل في مواجهة الجيزة القامة عاصمة الدولة الجديدة ، وقيل في تبرير هذا الاختيار انه اختار مكانا يتوسط الوادي . وقيل ايضا انه تفاءل عندما باضت الحمامة على خيمة القائد فأمر بأن تقام العاصمة في المكان نفسه ! ولكن الحقيقة أن عمرو بن العاص اختار المكان الأفضل لقيام عاصمة. وهو في الواقع لم يكن اختيارا ولكنه كان فرضا . ففي مواجهة المكان الذي اختاره . وعلى شاطيء النيل في بر الجيزة ، قامت أزهر وأشهر عاصمة لمصر في العهد القديم . منف ! كما انه على بعد مرمى حجر من المكان الذي حدده عمرو كانت تقوم عاصمة الأقباط المصريين حول قصر الشمع . وإذا كأن الرومان قد اختاروا الاسكندرية عاصمة لمصر فإن ذلك الاختيار لم يكن موفقاً ، ولم يكن نتيجة لدراسة أو بحث . وانما كان استجابة لنداء عاطفي عند الرومان . فهي مدينة ساحلية وايضا شديدة الشبه بنابولي ، وهم في بلد كهذا لا يشعرون بالغربة ولايعانون الحر في داخل البلاد! المهم ان عاصمة عمرو قامت وازدهرت بسرعة ، واختار لها اسم الفسطاط ، وهي كلمة رومانية « فوسطيطوس » ومعناها المعسكر ! وحول جامع عمرو بن العاص نشأت المدينة وترعرعت . وكانت أسواقها عامرة وتجارتها نشطة وحركة السياحة فيها على ودنه.

وشهدت فترة من الزمان كان فيها العدل المطلق هو الدستور ، وعبارة لا إله إلا الله هي الشعار . نعم ، لا إله إلا الله ، فكل الناس عبيده الخليفة والوالى وصاحب الخراج والقاضى والجميع . وكان عمر بن الخطاب . الذي كان العدل دينه يحكم من المدينة المنورة امبراطورية مترامية الأطراف ، وفي عهده شهدت الفسطاط لأول مرة في تاريخها ، ولأول

وأخر مرة أيضا ، حادثا عظيما هو جلد ابن الوالي يأمر من الخليفة لأنه جلد واحدا من أبناء الرعية ! وهو حادث لو وقع اليوم لعده الناس علامة من علامات الآخرة . ونذيرا بنهاية الحياة ! ولكن هذا العصر الذهبي للفسطاط لم يستمر طويلا ، فسرعان ما تبدلت الأحوال وقفز الى السلطة في أميراطورية الاسلام هؤلاء الذين حاربوا الاسلام بضراوة ، وقاتلوه الى أخر لحظة ولم " يؤمنوا الا عندما اصبحوا من الطلقاء! هكذا تربع على السلطة معاوية ونقل مركز الخلافة من المدينة الى الشام. وعلى الفور شبهدت الفسطاط مصرع واليها محمد بن أبي بكر . وقد وضعوه في بطن حمار وأشبعلوا النار في الحمار وفي الوالي ، ثم نثروا رماد الاثنين في الهواء ، ولم يفهم أهل مصر سر التطورات الأخيرة ، خليفة ذهب وخليفة جاء . ولكن بين الذهاب والمجيء حدثت تطورات عميقة واحداث عنيفة . وتقلبات اجتماعية حادة . واعتبروا الأمر كله يخص هؤلاء العرب الوافدين من وراء الصحراء فقد كان أهل مصرحتي تلك اللحظة يدفعون الجرية ويعيشون في سلام! ولكن الغريب حقا أن العرب الذين يعيشون في الفسطاط لم يهتموا. كثيرا بالأمر . ولم يقاوموا العهد الجديد ! عاد عمرو بن العاص من جديد واليا من قبل معاوية ، وسارت الأمور سيرها المعتاد ، فلا ثورة ولا هية ولا حتى مظاهرة تهتف بسقوط الخليفة!

وعادت المدينة تنمو وتتسع ، وتاكل من الصحراء وتهجم على شاطىء النيل . ولكنها افتقدت الشيء الذي كان موجودا من قبل . اختفى العدل وحل محله مزيج من القيصرية والكسروية والملك العضوض ! وهكذا انشئت المبانى وانحطم شيء ما في داخل النفس ، واتسع العمران وانكمشت الحرية ، وانفتح باب التجارة ، واغلق باب الاجتهاد .

ثم جاء يوم كربلاء ، في رقعة ضيقة من الأرض في العراق ، وقفت الثورة والثورة المضادة وجها لوجه لأول مرة في تاريج الاسلام ، في معركة الجمل ومعركة صفين كان الأمر يختلف . كان الاسلام في السلطة ممثلا في على ، وكانت الثورة المضادة تدعى حقوقا في السلطة ، ولكن في كربلاء كانت الثورة المضادة في السلطة وكانت الثورة في الشارع . ولم يكن لديها من أسبب القوة إلا النذر اليسير ، ومع ذلك قررت أن تخوض المعركة ، وهي على يقين من خسارتها ، على الأقل لتكون قدوة مادامت لم تستطع أن تكون سلطة وعندما سقط الحسين على الأرض راسما بدمائه \_ على التراب \_ نهرا رفيعا من الدم ، سرعان ما اتسع وامتد ليصبح طريقا طويلا ، هو الطريق الوحيد لكل من يرغب \_ في المستقبل \_ في اعتراض طريق الطاغية أو الوقوف في وجه الباطل ! ومع ان

الفسطاط على بعد عدة ألاف من الكيلومترات من الموضع الذى سقط فيه الحسين . إلا انها اهترت للأمر . لم ترفع السلاح في وجه الخليفة القاتل استغفر الله ، ولم تشق عصا الطاغية على الحكم الباغى الذى يتحكم من دمشق ، بل اهترت بطريقة أخرى مختلفة ، ستصير طابع العاصمة بعد ذلك حتى وان غيرت اسمها من الفسطاط الى القطائع الى العسكر الى القاهرة !

كان الخليفة يزيد الذي أدخل السرور الى قلبه ، العبث برأس الحسين بقضيب من حديد وهو جالس يتسلى على سرير الحكم . قد أمر عماله في الأقاليم بأن يبعثوا اليه بنسل النبي ليتخلص منهم حميعا بضربة واحدة والى الأبد! لأنه لن يهدأ لخليفة دمشق بال اذا يقى أحد منهم حيا . ان الكفار الذين انهزموا في بدر تمكنوا من الثار في كربلاء . ولكن شبح بدر لايفارق الكفار أبدا حتى وان قبضوا على زمام السلطة ، انهم يخشون من بدر أخرى . ولذلك وجبت ابادة كل أسرة النبي الذي هدم الأصنام في الكعبة ، حتى لايكون هناك أمل في بدر آخري ، وبهذا فقط يصفو الجو ويروق البال! وكان والى الفسطاط أحد الذين تلقوا الأمر بالقبض على أهل النبي وكل من يمت الى الحسين بصلة ، وان يرسل الجميع بربطة المعلم الى دمشق لكي يتسلى الخليفة بقطع رقابهم ، ويعلقها على اشجار دمشق الفيحاء! وكان على والى مصر أن ينفذ الأمر ، وإلا فإن رقبته هو شخصيا ستكون الثمن . ولما كان الوالي حريصا على رقبته ، وحريصا أيضا على انقاذ نفسه من غضب الآله ، فقد هداه تفكيره الى حل وسط يضمن به السلطة في الحياة الدنيا ، والجنة في الحياة الآخرة ! حل يضمن رضاء وقبول كل الجبهات والأطراف! وحل أغلب الظن انه ليس نتاج تفكير عربي ، ولعله نصيحة أسداها لوالي الفسطاط كاهن مصرى يدفع الجزية ، وبالقطع كان أجداده يعملون كهانا في معابد رع وست واتون والعجل أبيس . وسيكون هذا الحل هو طابع مستشارى الحكم في عاصمة مصر الا في فترات نادرة ، ومن النوع الذي لابد من وجوده لاثبات القاعدة التي ستصبح دستور هؤلاء المستشارين في مصر والى اخر الزمان!

ولعل اعظم ميزة في الزمن القديم هي تكافؤ الفرصة بين السلطة والثوار! لم يكن لدى الخليفة الذي يحكم امبراطورية مباحث أمن دولة ولا مخابرات عامة ، ولاقناصل ولا مخبرون بالقطعة ولاشرطة نجده ، ولاشيء على الاطلاق الا ما يسمعه من رجال الحاشية والخصيان . وقد لايسمع الخليفة بثورة ضده الا اذا دقت الثورة بال الخليفة نفسه ! ولقد

استغل والى مصر هذا النقص الحكومي فعمد الى حيلة ذكية تخلص فيها من كل اعدانه . وضمن الجنة ومرتب الحكومة يقبضه من الخارج آخر العام لقد جمع الوالى كل اللصوص الخطرين والشطار الاذكياء والقتلة السفاحين وقطاع الطريق العتاة . وأرسلهم الى يزيد في قافلة مهيبة . ومع القافلة رقعة من الوالى : هؤلاء هم اقارب الحسين وخلصهم من حياتهم وخلصنا من شرورهم !

وكان ينبغى ان تمضى القصة الى نهايتها فيصل هؤلاء الى دمشق ويسالهم الخليفة يزيد عن سبب انحيازهم الى الحسين ضده فيقسم هؤلاء المجرمون انهم لا يعرفون الحسين ولم يرد احد منهم قط! وبالطبع لايصدق الخليفة ما يدعيه هؤلاء " الكذابون فيامر بقطع رقابهم جميعا ، ثم يدخل جناح الحريم ويستريح!

ولكن الذي حدث في دمشق كان أعجب اذ انه كان من المستحيل ـ بعد وفاة النبي ببضعة أعوام - ان يقتل احد من الناس حفيده الحسين ويحتفظ بعقله . كان الاسلام لايرال في المهد . وكان ملايين المسلمين الذين على قيد الحياة قد شاهدوا النبي باعينهم وصافحوه بايديهم وامنوا به وبرسالته ، وكان عسيرا على هؤلاء جميعا أن يصدقوا دعوى يزيد ضد الحسين ، فهو على كل حال ابن بنت النبي وابن ابن عمه ، ولقد جن يزيد بالفعل ، ودخل حالة غيبوبة شديدة واختلط عقله فمزج بين الواقع والحلم . بين السلطة والايمان ، بين العرش ونعيم الجنة ، ويبدو انه استبشيع منظر يديه المخضيتين بالدم . دم الحسين في رقبته ، فمن ذا يكون شفيعه يوم الهول ؛ ولربما أراد يزيد أن يقدم شبيئا بيديه ، ربما يغفر له ما تقدم له من ذنبه وما تأخر ، ربما يشفع له عندما ينفخ في الصور ، ويبعث الناس وفي يمين كل منهم كتابه! ولذلك لحظة وقع بصره على القافلة المصرية الآتية بشحنتها من المجرمين العتاة . طلب اطلاق سراحهم وتكريمهم وان تجرى عليهم رواتب لاتنقطع من بيت المال ، وعاد المجرمون الذين أراد الوالي أن يتخلص منهم الى مصر ، عادوا اشرافا بشهادة من الدولة ، وهل هناك اشرف من نسل الرسول ؟

رواية مصرية قد تكون هى الحقيقة . وقد تكون هى رأى المصريين في هؤلاء الذين يدعون الشرف ويمارسون سلوك السوقة . ولكن حكمتها البليغة تكمن في موقف الوالى من تنفيذ أمر الخليفة ، أن ينفذ الأوامر كما هى بالحرف وأن يتجنب قدر الامكان المتاعب . وأن يحقق ـ قدر الامكان ـ المكاسب ، وأن يحتفظ في كل الأحوال بالوظيفة والمرتب والبقاء الى جوار

السلطان! صفة كل موظف مصرى منذ تلك اللحظة والى الأبد. وستلحظها حيدا في العصر الحديث ، عندما نفذ الموظفون المصريون أمر عبدالناصر وطبقوا الاشتراكية طبقوها بما يرضى عبدالناصر وبما لا يحقق الاشتراكية! وبما يضمن لهم في الوقت نفسه حقوقهم في المرتب والمعاش! وعاشت الفسطاط بعد ذلك ، تزدهر حينا وتتعثر حينا ، وامتدت حتى وصلت الى حلوان وكانت مشتى للولاة ورؤساء الجند وصاحب الخراج ووحوه القوم . وظلت الفسطاط هكذا حالها . هكذا حياتها ، حتى سقطت دولة بنى أمية في معركة الزاب ، وشهدت عاصمة مصر عددا من جبابرة بنى أمية يتسللون اليها في الظلام هربا من بطش الخليفة العباسي . وقد طالتهم يده بعد ذلك وقتلهم جميعاً في قرى الصعيد! وكان من بين الذين دخلوها فتى أعور شديد العزم شديد الباس ، حديدى الارادة ، دخلها وخرج دون أن تمتد اليه يد ، وواصل رحلته الطويلة الى بلاد المغرب حيث موطن اخواله . ومن هناك رنا بعينه الوحيدة عبر البحر الى الاندلس ، كان يحلم واستطاع أن يحقق الحلم . وعبر بجيشه الصغير البحر ألى شاطيء الأندلس، ولم يلبث أن أقام فيها أعظم وأقوى دولة اسلامية شهدتها المغرب بعد فتج موسى بن نصير. هذا هو عبدالرحمن الأموى . أو عبدالرحمن الداخل . وصقر قريش ، كما كان يحلو لعصبته وانصاره أن يطلقوا عليه!

ولكن قبل ذلك بزمن قصير ، شهدت الفسطاط لمحة عابرة من العدل السابق ، وقد ومضت في حياتها كالبرق ثم لم تلبث ان اختفت ليحل محلها الظلام . فقد ارتقى السلطة في عاصمة الأمويين عمر بن الخطاب آخر ، كان يدعى عمر وكان ابوه يدعى عبدالعزيز ، وكان مجيئه في دولة الظلم هو تكيد لها ، لأنه الاستثناء الذي يثبت القاعدة ! ولو كان عمر بن عبدالعزيز هو القاعدة في دولة بنى آمية فلربما عاشت دولة بنى آمية الى اليوم ، ولكنها تحولت الآن الى فندق في دمشق والى مطعم في بيروت . وقد احست فرتوتة السوداء التى تسكن الجيزة ، ومعرفة شكواها وتحقيق مطلبها فرتوتة السوداء التى تسكن الجيزة ، ومعرفة شكواها وتحقيق مطلبها وتسليمها خطابا شخصيا من أمير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز . أمير المؤمنين . وفرتوتة السوداء ومن هي فرتوتة السوداء ؟ امرأة أغلب الظن حبشية وقبطية ولها مظلمة لم يكن عند عمر بن عبدالعزيز ديوان للمظالم ، ولكنه كان ينظر في المظالم بنفسه ولدى بعض الحكام اليوم دواوين للمظالم . ويبدو انها لتحصر المظالم ، أو لتسبب الظلم للناس

بعض عرب اليوم يقتبسون الاسماء من عرب الأمس ، مجرد الاسماء فقط . فهم عرب اسما وافرنجة في الواقع ، ولديهم كاتب عدل ، وهو أظلم من الحجاج . وعندهم قاض وقضاه ، القضاء والقدر أرحم منهم!

ولقد ظلت الفسطاط على هامش الحياة العربية حتى وفد اليها ذات يوم ولد مستعرب أرسله سنده ليحكم ولانة مصر بدلا منه . كان الخليفة العباسي قد منح ولاية مصر لرجل من الإشراف ، ولكنه كان يشكو من الم في الركبتين ، فأرسل الرجل المريض واحدا من حشمه ليحكم مصر ، ولكن حظ مصر كان عظيما لأن السيد كان مريضا ، فقد بدأت الفسطاط تدخل عصرا جديدا بقدوم الوالي الجديد احمد بن طولون .. فقد كان طموحا وفارسا وحاكما بالموهبة ومقاتلا بالغريزة ورأى ان الفسطاط لا تتسع لاصلاحه ، فهجرها وأقام عاصمة أخرى على مقربة منها هي القطائع . اقتطع أرضبها لجنوده فعمروا فيها الدور ، واقام فيها مسجده الذي سبيقي الى الأبد واحدا من أعظم مساجد العالم الاسلامي . وسرعان ماهجر المصريون مدينة القسطاط وازدحموا حول القطائع . وأغرب الظواهر انهم استخدموا حجارة الفسطاط في تعمير القطائع ولم تمض سنون عدة حتى كانت الفسطاط قد اصبحت اثرا بعد عين حتى جامع عمرو بن العاص هجره المصلون فصار طللا، واقفرت الشوارع حوله وانتشرت البرك والمستنقعات في داخل الفسطاط . ويمرور الزمن تحولت الى مأوى للصوص وقطاع الطريق وعلى بعد ميلين منها كانت الأنوار تشبع في عاصمة العهد الجديد . ظاهرة جديرة بالدراسة . فالحياة للأقوى والولاء للحاكم الجالس على أريكة الملك هذه اللحظة . والخضوع للراكب الآن في عربة السلطة . أما الذين مضوا وذهبوا فليرحمهم المولى ! وقد يكون هذا موقفا مشتركا بين شعوب كثيرة وأجناس شتى . ولكن الموقف من الفسطاط مختلف . لقد هجر الناس العاصمة عندما ابتعد عنها الحاكم . فالحاكم هو العاصمة لأن العاصمة ليست منازل ومدارس وفنادق وأسواقا . العاصمة نفوذ فإذا ابتعد عنها النفوذ ساروا وراءه!



الفصل الأول



ولكن وبالرغم من كل شيء ، ظلت الفسطاط درة في تاج الخلافة أيام دمشق . وشهدت القاهرة ولاة في مرتبة عمرو بن العاص وعبدالله بن أبي السرح ومحمد بن أبي بكر وعقبة بن أبي سفيان شقبق معاوية ، وعقبة بن عامر الجهني

ضاحب رسول الله ورديفه ، وعبدالعزيز بن مروان ، وعمر بن عبدالعزيز ، وقرة بن شريك العبسى ، وكان أخرهم عبيد الله بن مروان الحمار . وفي ولايته دالت دولة بني أمية ، وانتصر العباسيون في معركة الزاب ، فلاذ آخر ولاة مصر الأمويين بالفرار ، وهرب نحو الصعيد ، فتعقبه عسكر بني العياس والقوا القبض عليه في قرية ابوصير من أعمال الجيزة ، وقتلوه شر قتله ، وطرحوا جثته في العراء حتى اكلت منها الذئاب والكلاب . فلما علم ابنه ان أباه هرب ثم قتل ، قام الى خزائن المال فهبر منها عشرة ألاف دينار ذهبا ، واستولى على كميات كبيرة من التحف والقماش والفرش ، وحمل ذلك كله على اثنى عشر بغلا ، واصطحب معه جماعة من عبيده ، وشد على وسطه خريطة فيها جواهر نادرة ، وخرج من مصر هاربا متوجها الى بلاد النوية ، فلما وصل الى هناك ، اقام في أحد القصور المهجورة ، ثم أرسل بعض عبيده الى ملك النوبة طالبا الأمان على نفسه من القتل . فلما أصبح العيد بين يدى ملك النوية ، سأله الملك : هل جاء أميركم مقاتلا أم مستحيرا ؟ فأحابه العبد : بل جاء مستجيرا من عدو يريد قتله . فقال الملك : اذن سأذهب معك لمقابلته في هذه الساعة . فلما أقبل ملك النوبة على الأمير ، أصيب الأمير بالدهشة ، فقد كان ملك النوبة رجلا أسود اللون

طويل القامة نحيف الحسد برندي ملابس عادية فقيرة المنظر ويضع في قدميه نعالاً . وتقدم ملك النوبة فقبل بد الأمير ، فأشار اليه الأمير بالجلوس على مرتبة عالية كان قد صنعها ليجلس عليها ملك النوية ، ولكنه رفض وجلس على الأرض. وصمت دهرا طويلا قبل أن يقول للأمير: كيف سبلب منكم ملككم ٢ وأنتم أقرب الناس الى نبيكم . ثم سكت ملك النوبة ساعة قبل أن يقول : وكيف تنتمون الى نبيكم بقرابة وأنتم تشربون ماحرم عليكم من الخمر وتلبسون ماحرم عليكم من الديباج والحرير ، وتركبون ماحرم عليكم من سروج الذهب والفضة ؟ مع أن نبيكم لم يفعل شبيئًا من هذا على الاطلاق . وبينما أحنى الامير رأسه وراح ينظر في الأرض ، واصل ملك النوبة حديثه فقال له : لقد بلغنا عنك وعن أبيك وحاشبتكم أنكم كنتم تخرجون الى الصيد ، وتكلفون أهل القرى مالا يطيقون ، وتفسدون الزرع على الناس ، وكل هذا من أجل أرنب تصيدونه قيمته سبعة انصاف . وراح ملك النوبة يعدد مساوىء الأمير وأبيه ، ثم قال وهو يختم حديثه : لقد سلب منكم ملككم عندما استحللتم ماحرم الله عليكم ، وأنا أخاف على نفسي ان انزلتك عندى فتحل بي النقمة التي حلت بكم ، وأمهلك ثلاثة ايام لكي ترحل عن أرضى ، وأحذرك اذا اقمت بعدها أخذت ما معك من أموال وعبيد وقتلتك : فلما سمع كلامه ، هرب من النوية وعاد الى الفسطاط ، فقيضوا عليه وآرسلوه الى السفاح في بغداد حيث قتله هناك ، ودخلت مصر من بعده عهدا جديدا ، وشهدت أمراء من نوع أخر ، لم يستفد أحد منهم من حكمة ملك النوبة ، فكانوا أكثر فسقا وأشد جبروتا من ولاة بني أمية . ويبدو أن الجماهير في مصر سئمت اللعبة ، وادركها الباس من صلاح الحال ، ولذلك ستشبهد مصر أول ثورة شعبية في تاريخها كله . ثورة لايشترك فيها مقاتلون محترفون ولافرسان أبطال ، ولكنها ثورة شعبية سيقودها جماعة من الفلاحين والحرفيين . وستجتذب الى صفوفها كل من آذله الفقر أو طحنه الجوع أو عضه ظلم الولاة وفساد القضاة وجشيع العسكر. وسيضطر الوالي العباسي الى الفرار من الفسطاط هربا من الثورة ، وسيختبيء مع بعض خاصته في مزارع حلوان ، وبدا أن كل شيء في طريقه الى الانهيار ، ومصر توشك . على الافلات من قبضة الحكم العباسي . ولكن قدر لأول ثورة شعبية مصرية أن تنحسر موجتها وأن تنكسر شوكتها . والسبب أن الثورة رغم عنفها وقوتها كانت بلاقيادة . صحيح ان الغضب كان في قمته ، وسخط الناس كان بلا حدود ، ولكن عدم وجود قيادة جعل الناس تفقد الرؤية الصحيحة وتخطىء الهدف . فقد حدثت خلال الثورة أخطاء شديدة من جانب الثوار . فقد هاجمت الجمامير الغاضبة حواصل التجار داخل الفسطاط وخارجها ونهبوا مافيها وأشعلوا فيها النيران ، مع أن هؤلاء التجار كانوا رديفا للثورة ، وريما كانوا اكثر سنخطأ على السلطان. كما أعتدت بعض اجنحة الثورة على بعض الحارات داخل الفسطاط، واعتدوا بالضرب على الأمنين من السكان. وفي النهاية تم قمع الثورة قمعا شديدا . واضطر الخليفة المامون الى قبادة حملة و الحضور الى مصر لقمع الثورة فيها . وقد دخلها في شهر محرم واستطاع ان يقضى على الثورة بعد أن أمعن في القتل ، وقيل أن الطيور الجارحة كانت تحلق في الفضاء ولاتنقض على الجثث المطروحة في الصحراء ، لانها آكلت حتى شبعت . وعندما هدأت الأحوال في مصر ، عاد واليها المختفى في خرابات حلوان ، وكان يدعى عيسى بن منصور الرافقي ، وقيل ان المأمون و بخه بالكلام وقال له هذا كله لسوء تدبيرك وظلمك لأهل القرى . لقد حملت الناس مالا يطيقون وكتمت الأمر عنى حتى عظم . وعزل المأمون واليه عيسى بن منصور ووضعه في السجن وعين الانشين أميرا على حملة ، وعهد اليه بتعقب الفارين من الذين قادوا الفتنة في بر مصر ، فتوجه الى الصعيد ، ودخل في معارك رهيبة وأسر جماعات كثيرة وأحضرهم بن يدي المأمون ، فأمر المأمون بقتل الرجال وبيع النساء والصبيان ، فلما خمدت الفتنة ، سرح المامون في ضواحي مصر ، فكان يقيم في كل قرية يوما وليلة ثم يرحل عنها . وكانت القرى تتنافس فيما بينها لتقديم أشهى المأكولات والمشروبات للخليفة وجيشه ، ويقول عمنا بن اياس ( وكانت موائده تضم كل الاصناف من غنم وبقر ودجاج وأفراخ سمك وأوز وسكر وعسل ولوز وفاكهة وحلوى ومسك وماء ورد وشمع وبقولات وغير ذلك ) وقيل أيضا انه خرج من سرحته التي استمرت نحو أربعة أشهر وأياما منذ خروجه من يغداد وعودته اليه باربعة مليارات من الدنانير الذهب غير الهدايا والتحف ، ففرق على عسكره لما رجع الى بغداد لكل واحد منهم ملء كفيه دنانبر ذهبا . وإذا كانت الثورة قد قمعت بلا هوادة ، فالحق أقول أن السبب، في نشوبها - غير ظلم الولاة وفساد القضاة والعسكر - يرجع الى رحل من افاضل الناس والى سيدة عظيمة من بيت النبوة . أما الرجل فهو الامام الشافعي ، أما السيدة فهي السيدة نفيسة بنت حسين بن زيد بن على بن الحسين بن الامام على بن ابي طالب . أما الامام الشافعي فكان مولده سغزة ، وقبل بعسقلان ، وقبل ان فاطمة ام الامام الشافعي رأت في منامها وهي حامل به أن نجما خرج من بطنها وله ضوء عظيم فسقط بأرض مصر،

ثم طارت منه شنظاما فانتشرت في سائر الافاق ، وكان مولده ١٥٠ هجرية ، وهي السنة نفسها التي توفي فيها الامام ابوحنيفة النعمان بن ثابت رضي الله عنه . وقد حفظ القرآن الكريم وهو ابن سبع سنين ، وقرأ الموطأ على الامام مالك بالمدينة ، وتفقه على مسلم بن خالد الزنجي مفتى مكة ، وأذن له في الافتاء وهو ابن خمسة عشر عاما . وتوجه الى بغداد وهو في طريقه الى مصر وزار قبر أبي حنيفه ، وكان يقول من اراد الفقه فعليه بأبي حنيفة ، ومن أراد الحديث فعليه بالإمام مالك . وفي مصر تفرغ الإمام الشافعي للعلم ، وصنف نحو مائتي جزء في الفقه والاحاديث ، والتف حوله خلق كثيرون ، فلما اشتد بهم الكرب ، وثقل عليهم ظلم الولاة والقضاة ، كانوا بلجاون البه يطلبون المشوره . فكان يردد دائما على مسامعهم ، لايصلح أمور الناس الا عزائمهم ، ولا يقبل الظلم الا ميت ، أما الحي فهو اذا لم يقاتل ، فهو على الأقل قادر على أن يصرخ . وكانت هذه فتوى شرعية من امام الزمان والعصر لجموع المصريين أن ينتفضوا ضد ظالمهم وأن يهبوا ضد جلاديهم . وذات مساء ، وكان لديه خلق كثيرون ، سئله أحدهم عن الطريق لاصلاح ما افسده الدهر . فأجاب الامام الشافعي : اذا لم تكن الكلمة سدادة فليكن السيف . وكانت هذه اشارة واضحة صريحة لبدء الثورة ضد الطغاة والظالمين . وما أكثرهم في دولة بني العباس . في نفس الوقت كانت السيدة نفيسة تفتح أبواب بيتها أمام جموع المصريين ، وكانت قد لقيت هي وأهلها ظلما كثيرا على يد دولة بني أمية ثم على يد دولة بنى العباس . وكان زوجها أميرا على المدينة المنورة ولكن العباسيين خلعوه من ولايتها ، فهاجر من الجزيرة العربية واختار مصر منفي له . ومنذ أن حطت السيدة نفيسة رحالها في مصر المحروسة ، التف حولها المصريون ، وقصدها أصحاب الحاجات ورجال العلم والدين . وكانت نموذجية في سلوكها كريمة في غطائها فريدة في حلمها ، فأحبها المصريون وأمنوا بها لدرجة انه عندما فكر زوجها في الرحيل والعودة الي المدينة ، توسل اليه المصريون أن يترك السيدة نفيسة في مصر أذا بقي مصرا على العودة الى مسقط الرأس . واضطر الزوج الكريم الى النزول عند رغبة الجماهير والاقامة في مصر الى الابد . وقبل اندلاع التورة بقليل كانت السيدة نفيسة تحرض المصريين على المقاومة ضد الظالمين والوقوف في وجه الحمقى من الولاة وحكام الأقاليم. وعندما ابدى لها البعض عجزهم وضعفهم ، قالت لهم : لم يكن الحسين الا فردا واحدا أمام دولة غاشمة وملك عضوض ، ولكنه لم يهرب ولم يستسلم ، وقاتل ضد الظلم حتى

قتل ، وفهم المصريون ان مقاومة الظالم لاتحتاج الى جيوش ، والوقوف ضد الطغيان لا ينتظر كشف حساب لموازين القوى . ولكن مثل هذه الأمور تحتاج الى وقفة رجال ، والى استعداد للتضحية بالحياة ، باعتبار انه من الخبر للانسان اذا ساءت الحياة ووصلت الى حد الذل أن يموت ، ويصبح بطن الأرض خيرا له من ظهرها . وكان الرجل المصرى الذي حرك الثورة ونفخ فيها النار هو أحمد البنهاوي ، وأصله من بنها العسل . وسميت كذلك لأن مقوقس أرسل ضمن هداياه الى النبي محمد صلى الله عليه وسلم رُلعت عسل بحل ، فلما تذوقها الرسول الكريم ، أيدى استحسانه الشديد وقال من أيل ١١٠ العسل ؛ فقيل له من قرية في مصر يقال لها بنها ، فقال صيل الله عليه وسلم : برك الله في بنها وفي عسلها . وكان أحمد البنهاوي ر حلا عالمًا باللغة والحديث والتفسير ، فصيح اللسان ، شجاع القلب . وقد اخذ على عاتقه تعبئة الجماهير في القاهرة ضد الحكم العباسي . ثم سافر الى ينها . ثم عاد الى القاهرة مارا بعرب برشوم والعمار وقليوب . واستطاع أن معذر هناك خلايا الثورة وأن يمدها ببعض المال الذي استطاع أن يجمعه لشيراء السيوف والخناجر والحراب . وقيل أن أغلب الأموال التي جمعها كانت من السيدة نفيسة ومن الامام الشافعي. ولو كانت خطة أحمد البنهاوى قد سارت في طريقها المرسوم ، لنجحت الثورة في تحقيق أهدافها . ولكن لأن التاريخ ليس على هوى المخططين ، ولكنه يسير على هوى التاريخ . فقد وقعت حادثة غريبة أودت بحياة أحمد البنهاوى قبل قيام الثورة بايام . وأصل الحكاية أن بعض قطاع الطرق نهبوا قافلة تجار بالقرب من قليوب . وهرعت الى هناك بعض الفرسان من حرس الوالى لتعقب اللصوص . وحدث انهم كبسوا على قليوب وكان بها أحمد البنهاوي في بيت منعزل مع فريق من أصحابه ومعهم سيوف وخناجر وحراب من التي عدوها للثورة ، فظنهم الجنود قطاع الطرق . ونشبت بين الفريقين معركة ، انتهت بمقتل أحمد البنهاوى ورفاقه بعد معركة شرسة مات وجرح فيها عدد لاباس به من الجنود . وربما كانت هذه المعركة غير المقصودة ، هي أول معركة من معارك الثورة ، فقدت نشبت المعارك بعدها بقليل . لأن الثوار علموا مصير احمد البنهاوى ، ولديهم سلاح و الات وعدد ، وهكذا نشبت الثورة بعد أن فقدت القيادة المخططة ، ولكنها نشبت وانتشرت وانتصرت في عدة معارك دفعت الوالي الى الهرب من القاهرة واللجوء الى حلوان . وكما نشبت في القاهرة ، نشبت أيضا في بنها ثم انتقلت الى (طندتا) فتطايرت ووصلت الى الصعيد . ولم تكن في الصعيد

سعر فاعل. ولكن الناس كانوا في انتظار أي مناسبة وأي أشارة لكي تقوم المورد وتستعل النيران.

وأذا كان مصير الثورة قد انتهى الى الفشل . فقد عبر المصريون عن رايهم في نظام الحكم العباسى . واستطاعوا دفع بعض المظالم ، ومنع بعض الاعتباءات . وارساء بعض القواعد . وكان أهم هذه القواعد هو ارتباط رجل الدين بالزعامة وسيصبح كل زعماء مصر بعد ذلك من رجال الدين . وسنكتشف من خلال قراءة التاريخ أن كل مشايخ مصر الكبار واصحاب الاضرحة الكبيرة والموالد المزدحمة ، هم في الحقيقة زعماء سياسيون قبل أن يكونوا رجال دين . وأنهم كانوا في صف الجماهير ضد الحاكم والوالى وعساكر السلطان ، وكلهم وبلا استثناء ومن أول السيدة نفيسة والامام الشافعي والى الحسن الشاذلي والمرسى ابوالعباس وسيدى نفيسة والامام الشافعي والمقارى وابراهيم الدسوقي . كلهم قاوموا السلطة الغائمة والملك العضوض . وبعضهم اشترك في محاربة الغزاة وقيادة المقاومة ضد الغازي الاجنبي . أما المشايخ الذين اكتفوا بالتسبيخ والتفسير والتسول من الاثرياء والولاة ، فهؤلاء كنسهم التاريخ من ذاكرة والمصريين والقي بهم في غياهب النسيان .

المهم هناك واقعة طريفة لابد من سردها في هذا المقام . وهي أنه عندما حضرت الوفاة شيخ مصر الكبير الامام الشافعي ، أوصي أهله ومريديه بأن يتولى غسله والى مصر ولا أحد سواه . فلما مات أبلغوا الوالى وصية الشيخ . فسأل الوالى أهل بيت الامام الشافعي هل عليه دين ؟ فقالوا نعم ، أربعون الف دينار . فقال هذا هو غسله . وقام بتسديد كافة ديون الشيخ . وقيل ان هذه الديون هي نفسها الأموال التي أمد بها الامام الشافعي احمد البنهاوي للاعداد للثورة ضد الحكم العباسي .

ما أبعد الفرق بين اليوم والامس. وما أبعد المسافة بين الامام الشافعى وبعض أئمة هذا الزمان. هؤلاء الذين وضعوا انفسهم في خدمة شركات توظيف الأموال، وساعدوها باسم الاسلام، وعاونوها على النصب والاحتيال باسم الدين واخترعوا أكاذيب وأقوال ما انزل الله بها من سامان

رحم الله الامام الشافعي ، وغفرالله لحضرات السادة ائمة أخر الزمان !

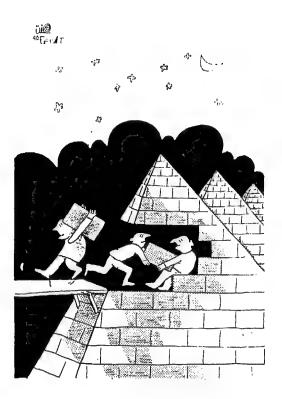

الفصل الثانى



كان عهد ابن طولون هو بمثابة عودة الروح الى مصر من تانى . وكان المملوك التركمانى ابن طولون على موعد مع القدر . لقد وكان الاثنان على موعد مع القدر . لقد هبت مصر واقفة مرة اخرى على قدميها لحظة دخول ابن طولون مصر . وكان الولد عظيم الشأن والشنشان ، وكان مملوكا لرجل من سادة بغداد ، وكان السيد مريضا لا بقوى على المشى ...

وعندما صدر أمر الخليفة للرجل المريض بالسفر الى القاهرة واليا على مصر استاذن الرجل في أن يرسل مملوكه أحمد بن طولون . ويبدو الأمر كله الآن وكانه من تدبير السماء! فلم تكد تمر سنوات قليلة على دخول ابن طولون مصر حتى كانت جيوشه تزحف نحو الغرب لتضم ليبيا وأجزاء من تونس الى مملكته الجديدة ولعلها أول مرة وآخر مرة ايضا يتجه فيها جيش مصر نحو الغرب . فقد جرت العادة قبل ذلك على أن يتحرك الجيوش المصرية نحو الشرق ، وكانت الشام والجزيرة العربية هما مطمع كل نظام قوى في مصر ولكن ابن طولون لسبب لا يعلمه احد خرق القاعدة واتجه نحو الغرب وعندما حقق ما كان يصبو اليه عاد مرة اخرى فسار على درب اسلافه وخلفائه ايضا فزحف نحو دمشق والشام ، وأسس أول امبراطورية مصرية بعد الفتح

ولقد كانت عاصمته الجديدة - القطائع - غاية في الفن الهندسي انفق على انشائها كل ما غنمته جيوشه المظفرة في الشرق والغرب : وكانت دورهاواسعة وحدائقها أوسع واستخدموا في بناء دورها وقصورها حجارة الهرم الأكبر ظنا منهم أن القدماء قد قاموا بتشوين هذه الحجارة على شكل أهرامات تمهيدا لبناء مدينة

ولما كانت القطائع تقع على قمة تل بتوسط النيل والصحراء الشرقية فقد اقام لها قناطرشدىدة الارتفاع ورفع الماء اليها عن طريق سواق في المكان المعروف الأن بغم الخليج ولقد عاف الناس شرب الماء أول الامر . وكانوا يعانون كثيرا في الذهاب الى النهر لأخذ حاجتهم من المياه . وافتى شيخ مشايخ مصر بأن ماء القناطر أسن وشربه حرام واستعماله في الوضوء باطل ، وعندما علم احمد بن طولون بالأمر ارسل عددا من رجاله بعد معتصف الليل الى منزل شيخ المشايخ وصحبوه معهم ، وأدرك الرجل أن في الأمر سيرا ، وأنه هالك لا محالة ، واصطحبوه الى ساحة واسعة تتفرع فيها القناطر الى اتجاهات عدة وفوجيء الشبيخ الذي كان يزحف نحو السبعين باحمد ابن طولون يقف عند حافة القنطرة . ووقف الشبيخ العجوز برتعد من شدة الحوف والبرد . ووقف احمد ابن طولون صامتا يرنو الى المياه الباردة المتدفقة من اعلى الى اسفل منحدرة بشدة نحو بيوت المدينة ثم انحنى الحاكم وعب من المياه عب ظمأن طال به العطش والشوق. ثم دعا شبيخ المشايخ الى الشرب فانحنى الرجل وشرب حتى امتلات بطنه . ثم تجشئة في سرور وهتف في فرح بالغ : ياله من مذاق اطيب من مذاق نهر الجنة ! شيخ المشايخ الذي افتى بان ماء القنطرة حرام . هتف امام الحاكم: ياله من مذاق أطيب من مذاق نهر الجنة! وستكون هذه أيضًا هي سمة كل مشايخ مصر الكبار إلا في لحظات نادرة وسيكون هدف المشايخ بعد ذلك إرضاء الحاكم ثم إرضاء الله ؛ وستشهد عاصمة مصر بعد ذلك عددا من المشايخ على شاكلة شيخ عصر ابن طولون ، بعضهم يفتي بأن البيبسي كولا حلال وبعضهم يحكم بأن فاروق الأول من نسل محمد عليه الصلاة والسلام وسيصبح المشايخ بعد حادث ابن طولون جزءا من السلطة ، لهم الرواتب والمناصب والهبر الشديد :

وعاش ابن طولون يقاتل كل يوم من اجل الحفاظ على مملكته قاتل الروم والعرب وابنه ايضا الذى انتهز فرصة غياب ابيه في بعض الفتوحات واستولى على السلطة ولكن الرجل الهمام ابن طولون عاد فاستولى على مصر مرة اخرى وقتل الولد الذى سدد اليه طعنة في الظهر . وتخلص ابن طولون من جميع الأعداء بضربة واحدة !

ولكن العمر لم يمهل ابن طولون ، فسرعان ما غادر الحداد وحاء الي العرش خليفة هزيل شغوف بالنساء والعطور . محب للحياة . وكانها ستصبر عادة الحكم في مصر بعد ذلك . كلما تولى الامر فيها رجل قوى خلفه على العرش رجل هزيل فمن ابن طولون الى خماوريه ، ومن صلاح الدين الى الملك الصالح ، ومن على بك الكبير الى البرديسي . ومن محمد على الى سعيد ومن جمال عبد الناصر الى .. عصر الانفتاح والانبطاح والغم الشديد ! واذا كان ابن طولون قد اختار الدخول في معركة مع خليفة بغداد الضعيف ، فقد اختار خمارويه الدخول معه في مصاهرة وشبهدت القاهرة ليالي ملاحا أشبه ما تكون بالليالي الملاح التي تشهدها الآن عند زواج بنات السلطة بابناء الاثرياء والاغنياء والذين في جيوبهم مرض! ولما مرض بالأرق أقام بركة وأجرى فيها الزئبق بدلا من الماء ، ونام على بحيرة الزئبق يتارجح سريره كطفل تهدهده الاماء . ولكن مصر كلها كانت تهدهدها أيدى التورة . وكان عهد ابن طولون قد استنفد اغراضه . لقد أقامه رجل واحد قوى الشكيمة شديد الباس عظيم الطموح . فلما مات ماتت دولته كذلك ، وإن بقيت أمام الناس فترة من الوقت ولكن الذي قام لم يكن دولة ابن طولون ، ولكن شبح الدولة وصدى الصوت القوى الذي كان يتردد في جنباتها يوما ما غير بعيد .

وهكذا حلت دولة الأخشيد مكان دولة ابن طولون ودخلها عن طريق البحر، ورست قطع اسطوله المتواضع في النيل امام الفسطاط القديمة والقطائع الجديدة. وعاد وعاظ المساجد يخطبون باسم الأخشيد ويلعنون سنسفيل جدود عهد ابن طولون، ولا أحد يدرى بالضبط ماذا أطلق عليه وعاظ المساجد. ولكن الأكيد أنهم وصفوه بالعهد البائد ونسبوا اليه كل نقيصة، ورموه بكل مصيبة ونبشوا قبر ابن طولون ونعتوه بالديكتاتورية والشيوعية، والصقوا به النكسة التى حلت بمصر، أى نكسة وأى وكسة، لابد أنها من صنع يدى الحاكم الذى مات، اما الذى يتربع على عرش مصر فهوالفريد وهو الوحيد وكلهم ركش! طابع، ربما لا تنفرد به مصر بين الدول، ولكنها تتفنن فيه وتضعه في إطار، وتضيف اليه أشياء واشياء في كل حين!

وهو مرض استوطن في مصر منذ عهد عمنا رمسيس ورعمسيس واحمسيس لدرجة ان كل حاكم جديد كان يتولى الحكم كان يمحو أسماء من سبقوه من فوق الأهرامات والمعابد ويضع اسمه الكريم محل الاسم المطموس.

أحوال وأهوال ولله في خلقه شئون!

ولقد جاء عصر الأخشيد ومضى دون أن يترك خلفه أثرا لامعا في التاريخ ، اللهم الا بناء عاصمة جديدة لمصر هي العشكر . وبناها الناس من حجارة بيوت عاصمة ابن طولون ( القطائع ) ومما اقتطعوه من حجارة الأهرام وأثار الفراعنة في أبي صير وسقارة ويقال إنه كان في أبي صير أربعة عشر هرما صغيرا هدمت كلها واستخدمت حجارة في بناء عواصم مصر الأربع ، الفسطاط والقطائع والعسكر ، ثم القاهرة بعد ذلك ، وعائت مصر من المجاعة في الدولة الأخشيدية بسبب نقص جريان النيل ، واستمر القحط تسع سنوات ، وبيع أردب القمح بثلاثين دينارا ، وكان ثمنه في عهد ابن طولون دينارا واحدا لكل عشرة أرادب! ولكن الأحوآل عادت فانصلحت والأمور استقامت بعد ذلك في عهد الأمير أبو بكر الأحشيدي وبلغ من رخاء الحال وازدهار الأحوال أن الخراج بلغ في أيامه مليون دينار ، وأن الأمير صنع لأولاده فوانيس شمع في ليلة شم النسيم فكان مصروف ذلك مائة وعشرين ألف دينار . وعندما مات الأمير أبو بكر كأن الأمير سيف الدولة يواجه الروم وحده في حلب ، والخليفة العباسي يعاني الوحدة والعزلة في بغداد ، وكان الفرنجة يجوسون خلال ديار المسلمين على مزاجهم ، ويدوسون على مقدسات العرب على كيفهم ، وكل شيء في ترد وكل شيء في انحطاط . ولكن ذلك لم يمنع شاعرا أرزقيا عظيما هو المتنبي من رثاء الأمير ابو بكر بهذه الأبيات:

لو يعلم اللحد ماقد ضم من لاتسعا ومن فخار ومن نعماء البحس محتبسا إن فيك بالجند طبل مهتصرا والجسود و اللبث مجتمعا ولعل تلك كانت هي بداية العلاقة بين المتنبي ودولة الأخشيد . وعندما تولى الأمر كافور الأخشيدي وكان خادما لدى الأسرة وايضا كان أستاذا لأولادها حتى وقعت في مصر هزة أرضية عظيمة « خافوا الناس من ذلك وهربوا الى الجيال » وتشاءم الأمير كافور من الأمر واعتزل الناس ، حتى أخرجه من عزلته شاعر مصر الرسمي محمد بن عاصم ، إذ دخل عليه والقى قصيدة عصماء بين يديه منها هذا البيت:

ما زلرنت مصر من خوف يراد بها لكنها رقصت من عدله طربا قصيدة نفاق من شاعر كذاب دفع فيها كافور الف دينار ذهبا ، وهذه الجائزة هي السبب الحقيقي الذي جعل المتنبي يشد رحاله الى كافور ، فاذا كان يدفع ألف دينار ذهبا لشاعر خفيف الوزن مثل ابن عاصم فكم يدفع لشاعر في وزن المتنبي ؟ واذا كان المتنبي هو شاعر أرزقي على المستوى القومي ، فالشاعر محمد بن عاصم هو شاعر أرزقي على مستوى إقليمي ، وهو نموذج من الكتاب والأدباء والشعراء المصريين ستصادفهم كثيرا في تاريخ مصر ، وحتى يومنا هذا .

ويخطىء من يعقد المقارنة بين كافور الأخشيدى وبين بعض من حكموا مصر ، ولقد كان عمنا كافور صاحب فضل وصاحب علم ، وكان لايصاحب الا أعلم أهل زمانه ، وكان من حاشيته علماء النحو وعلماء الفقه وأعدل القضاة . وكانت موائده العامرة مبذولة للجميع ، ودواره مفتوحة للفقراء قبل الأثرياء ، « وكان لمطبخه في كل يوم ألفا رطل من اللحم البقرى وسبعمائة رطل من اللحم الضان ، ومائة طير أوز ، وثلاثمائة فرخ حمام ، وعشرون فرخ سمك كبار ، وعشرون جملا رضع ، وثلاثمائة صحن حلوى ، وألف قفص تفاح ، ومائة قربة من السكر ، وكان يحضر على سماطه الخاص والعام » !

ولكن حظ عمنا كافور السيىء انه اصطدم بأعظم موهبة انجبتها أمة محمد على طول الزمان ، هذا الفتى الموهوب الذى ملا الدنيا وشغل الناس ، كان بالرغم من موهبته الفذة أرزقيا من أعظم طراز ، مدح كافور في البداية ثم لعن أباه بعد ذلك . وقال في تبرير مدحه لكافور إنه كان فاقد الوعى ، العبارة نفسها التى نطق بها متنبى آخر في هذا الزمان ، مع الفارق الشاسع في حجم الموهبتين ! فبالرغم من مدائح المتنبى لكافور ، فان الأجيال لم تحفظ إلا تحقيره له وهجومه عليه بعكس متنبى هذا الزمان - توفيق الحكيم - الذى ذهب كتابه « عودة الوعى - في زبالة التاريخ وصبح بمثابة النكتة في مجالس اهل مصر !

وليس أدل على عظمة كافور من أنه عندما مات ماتت معه مصر ودخلت في عصر آخر جديد ، ولم ينتشلها من رقدتها إلا بطل تاريخي . ولم ينشل مصر وحدها ولكنه انتشل معها أمة العرب وكرامة العرب ، ورفع رايتهم خفاقة على بيت المقدس .

رجل واحد . ولكنه ولا كل الرجال . اسمه صلاح الدين بن يوسف بن أيوب . ما أشد حاجتنا اليوم الى رجل أخر كصلاح الدين .





الفصل الثـالث



اضطربت مصر بعد موت كافور، واختل الأمن، وازداد الغلاء، واصبح المرء لا يأمن على نفسه اذا سار ق الطريق بعد العصر! وقال الشيخ شمس الدين الذهبي في تاريخه: " وطمع الفلاحون في الجند » وامتنعوا عن وزن

الخراج ، فعند ذلك كتب أعيان مصر إلى المعز الفاطمى ـ وكان في بلاد المغرب ـ بأن يحضر الى الديار المصرية ، ويتسلم المدينة ويتوفى عليها ، فلما وقف المعز على تلك المكاتبات أرسل الى مصر الأمير جوهر القائد الصقلى ومعه مائة ألف من عساكر الغرب !

وهذا الذى ذكره الشيخ شمس الدين الذهبى « فعند ذلك كتب أعيان مصر الى المعز الفاطمى »! أعيان مصر هم الذين استدعوه ليحكم مصر ، ليجبر الفلاحين على دفع الخراج ، ليحمى الاعيان من قطاع الطرق والصياع الذين بلا عمل ، والفقراء الذين بلا مال! وسنرى هذا السلوك يتكرر في تاريخ مصر الحديث ، أعيان مصر هم الذى ذهبوا الى محمد على يركعون عند قدميه طالبين منه أن يتفضل ويحكم مصر! وأعيان مصر هم الذين استنجدوا بالجيش الانجليزى ليضرب ثورة عرابي وليعيد الأمن الى ربوع مصر! وأعيان مصر هم الذين طالبوا من أنور السادات أن يرفع شعار سيادة القانون ، لكي يستردوا أراضيهم المعادرة ، وقصورهم التي انتزعتها منهم الثورة! وكانت صرخة حمدى عاشور وزير الحكم المحل انتزعتها منهم الأحرار » في وجه أنور السادات في أول يوم تولى فيه السلطة ، هي أول استغاثة من جانب الأعيان للسلطة الجديدة : « ياسيادة الرئيس احم العمل التنفيذي من العمل السياسي! وبعدها قال أنور الرئيس احم العمل التنفيذي من العمل السياسي! وبعدها قال أنور

السادات قولته الشهيرة: " الاتحاد الاشتراكي يخدم ولايحكم "! وسار هذا دستور السلطة وقتئذ ، الخدمة للاتحاد الاشتراكي والحكم للاعيان . المهم ، أن المعزلدين الله جاء بناء على طلب من أعيان مصر ، وجاء لمهمة محددة هي حماية الأمن وحكم البلاد ، وعندما دخل جوهر الصقلي لم تعجبه عواصم مصر الثلاث التي اندمجت فصارت مدينة واحدة ، فقرر بناء عاصمة جديدة واختار لها مكانا مناسبا عند سفح جبل المقطم في اقصى الشمال من الفسطاط عاصمة العرب الأولى . وقد اطلقوا على العاصمة الجديدة في البداية اسم المنصورية ، ثم غيروا اسمها الى القاهرة . واقاموا حولها سورا من الطوب اللبن ، وجعلوا لها ستة أبواب ، أربعة منها في الجهات الاصلية ، وبابان ، سريان كان يعرف أمرهما قائد الجيش والخليفة شخصيا . وعندما انتهى بناء السور جاء المعز لدين الله ، ودخل المدينة ذات يوم من أيام شهر رمضان .. ولغط الناس بأصله وفصله عند دخوله ، فمنهم من نسبه الى النبي ومنهم من نسبه الى اصل مجوسي .. وكانت الأغلبية من انصار هذا الرأى ! وجاء المعز ومعه الفان وخمسمائة جمل موسوقة ذهبا خالصا " وكان معه من القماش والتحف مالم يسمع بمثله "!!

ولكن . وأيا كان الأمر في أصل المعز وفصله ومهما قيل عن ثروته وذهبه وسيفه . فالذي لاشك فيه أن كل العصور التي مرت في السابق كانت شيئا والعصر الفاطمي شيئا أخر . فهذه بالفعل دولة الانفتاح والكذب والرشوة . وهذا هو عصر الاقارب والمحاسيب والانصار . وستعود الدولة المصرية الاسلامية الي عصر فرعون الذي ولي . دولة غنية وشعب من الفقراء . وأسرة حاكمة تملك كل شيء . وشعب لايملك الا صلاة المنبي ؛ وسيصبح لمصر من الآن ولمدة اقل بقليل من ثلاثة قرون من الزمان . دولة بكل ما في كلمة دولة من معني . جيش مقاتل كل أفراده اجانب ومرتزقة . وزارة يتولى أمرها القائد جوهر الصقلي ، وجهاز اعلام هو اخطر جهاز وزارة يتولى أمرها القائد جوهر الصقلي ، وجهاز اعلام هو اخطر جهاز واعلامي انشأه العرب في العصر الوسيط . وهو بلاشك كان اكثر تنظيما وأكثر تأثيرا من جهاز الدكتور حاتم ، رغم أن حاتم كان يعيش في عصر الراديو والتليفزيون والسينما والقمر الصناعي واجهزة المتسجيل ! وكان داعي الدعاة هو وزير الإعلام بلغة العصر الحديث .

وكانت مهمة الجهاز التقليدية هي نشر المذهب الفاطمي وتجنيد الأنصار . ولكن مهمته الرئيسية كانت هي الحفاظ على أمن الدولة والعمل على استمرارها وجمع المعلومات ايضا وشراء ذمم الناس ! ولم يجد المعز

لدين اش أية معارضة حين أبطل العمل بالذهب السنى في مصر . وتحول الناس جميعا في هدوء الى المذهب الفاطمى . وتم هدم مسجد عمروبن العاص . أول مسجد أقيم في الاسلام على أرض مصر ، وحل محله المسجد الأزهر ، وهو أقيم في الأصل كجامعة لتدريس علوم المذهب الفاطمى على الخصوص . وعندما أحرقت السلطة كل كتب السنة لم يرتفع صوت واحد بالاحتجاج . انصرف الناس الى أعمالهم كالعلاة واهتموا بشئونهم كما كانت الحال من قيل . شاعر واحد رفع صوته بالاحتجاج . لم يهتم التاريخ بذكر اسمه . وأسرعت السلطة فضريت عنقه أمام بلي الجامع الأزهر بعد صلاة الجمعة . ثم هذا الجو تماما ، وصفت الأحوال ، وإنتهى كل شيء . فلم تعد هناك معارضة ، ونزع مشايخ الاسلام زيهم القديم الاسود شعار العباسيين وارتدوا الزى الأخضر شعار دولة الانفتاح ! وقد يسأل : لماذا هذا السلوك من جانب المصريين في مواقف تاريخية خطيرة ؟ والجواب أن هذا ليس سلوك المصريين ، ولكنه سلوك مصر الرسمية والجواب أن هذا ليس سلوك المصريين ، ولكنه سلوك مصر الرسمية قشرة رقيقة من شعب مصر هي طبقة الأرزقية والاذناب ، وستجدهم بكثرة

ولكن هؤلاء يذهبون دائما في مجارى التاريخ ، وتبقى روائحهم تزكم الأنوف الى ما لا نهاية !

في العصر الوسيط وفي العصر الحديث أيضًا.

وهكذا ، أصبح لمصر أيضا ولأول مرة في العصر الاسلامي ، سيدة أولى ، وهي السيدة ست الملك . وكانت أمرأة ذات شخصية طموح ، وكان المعز لدين ألله يهابها ، وبلغ من سطوتها أنها كانت تتصل مباشرة برئيس الوزراء والوزراء قواد الجند وتأمرهم فيطيعون . ولم تكن ست الملك زوجة للمعز لدين ألله . ولكنها كانت أخته . وقد حازت من أراضي مصر مليفوق الحصر . واشتغلت بالتجارة ، وكانت تقبل الهدايا من حكام الأقاليم والولاة . وعندما ماتت حصروا تركتها فوجدوا عندها من الذهب العيني المائئة صندوق . ومن الفصوص الياقوت الملونة خمسة صناديق ، اللؤلؤ فعسرون مثقالا لم يحص له ثمن . ووجد لها من الأثواب الحزير ثلاثون وعشرون مثقالا لم يحص له ثمن . ووجد لها من الأثواب الحزير ثلاثون الف ثوب !!

وإذا كانت مصر من أوائل دول الأرض التي حكمتها النساء، أحيانا مباشرة وأحيانا عن طريق غير مباشر، فإن التاريخ سيذكر لست الملك انها كانت المرأة الأولى التي حكمت مصر في ظل الاسلام، وإن الأمر الأن قد أصبح عاديا في دولة الانفتاح الجديدة، كانت هناك أم الأبطال التي تحكم بصراحة ، وستجد الى جانبها أم البطل صاحبة كازينو الليل في شارع الهرم ، أم بادرة الشهيرة بالمبادرة التاريخية التي فاقت أول رحلة للانسان على سطح القمر!

ولقد مات المعزبعد سنوات أربع من ولايته ، وخلفه ابنه العزيز بالله ، وكان عادلا ورحيما ومحبا لخلق اش، وهو الذى استوزر يعقوب بن كلس من أقباط مصر ، وجعل قبطيا اخر اسمه فسطورس عاملا على سائر جهات مصر ، واستخدم يهوديا عاملا على دمشق . وتزوج من قبطية ، وعاشت مصر في عهده في بحبوحة ورغد ، وذاقت طعم الأمن بعد سنوات طويلة من الرعب والضياع . وامتدت ولايته واحدا وعشرين عاما ، وعندما مات خلقه ابنه الحاكم بامر الله ، وهو واحد من أغرب شخصيات مصر على الاطلاق . فهذا الصبى الذي تولى السلطة وهو في الحادية عشرة ، والذي كان والده شبيخ المذهب الفاطمي وأمه شقيقة بطريرك أقباط مصر ، جن جنونه فجأة وهو يقبع وحيدا في مغارة على قمة جبل المقطم ، وشعر بأن صوتا يناديه ويدعوه الى التوفيق بين دين النصارى ودين المسلمين . واستخراج دين جديد . ولقد بدأ الصبي الصغير في البحث عن هذا الدين الجديد على القور . وهداه تفكيره الى انه مادام الله واحدا أحدا ، فلماذا لايتوحد جميع الأنبياء في واحد فقط ؟ ولماذا لايكون الحاكم بأمر الله هو هذا النبي الواحد ؟ ولكن عين الدولة كانت تراقب كل شيء عن كثب وكان القلق ينهش قلوب كل افراد الأسرة الحاكمة خوفا من هذا الانقلاب الذي يوشك الحاكم بأمر الله ان يقوده ! وكان أكثر افراد الأسرة قلقا ست الملك عمته . وقال بعض المؤرخين : انها ليست ست الملك ، ولكنها ست النصر اخته ، وان سنت الملك ماتت في عهد ولاية المعز ، وأياً كانت السيدة التي تأمرت ضد الحاكم بأمر الله ، وهل هي ست الملك أو ست النصر ، فهي على كل حال ست والسلام! وقد انضم الى المؤامرة فوق افراد الاسرة الحاكمة قائد الجيش سيف الدين ابن رواش.

وذات مساء خرج الحاكم بأمر الله من قصره كالعادة يركب حماره الاشهب، ويضع بردته على كتفيه، وبينما كان صاعدا الى جبل المقطم هجم عليه عدد من العبيد السود الاشداء فقتلوه. ولم يعرف احد بقتله حتى عاد حماره الأشهب ذات صباح الى القصر وعليه بردة الحاكم بأمر الله وقد تلطخت بالدم. عندئذ تأكد الناس في القاهرة من قتله. ولكن البحث الطويل لم يسفر عن العثور على الجثة. وقد انتصرت السلطة على أعوان الحاكم وأفراد التنظيم الذي كان يعمل لنشر الدين الجديد في الخفاء. وكان

اعضاؤه جميعا من الشباب صغيري السن . وقد تم القضاء عليهم بضربة واحدة والى الأبد ، كما اعلن داعى الدعاة بعد ذلك ! ولكن ولدا واحدا استطاع الإفلات من قبضة المباحث الفاطمية ، وتسلل من مصر هربا تحت جنح الظلام واجتاز صحراء سيناء الى بر الشام . وراح يبشر في بداية الشيام وفي وادى اليتم بالدين الجديد، وأعلن ان الحاكم بأمر الله قد رفع الى السماء ، وأنه المهدى المنتظر الذي سيعود اخر الزمان ليصلح الأرض من الشرور ويقيم العدل قبل يوم الموقف العظيم، ولد واحد اسمه عبد الرحمن الدرزى ، والى اسمه انتسب معتنقو الدين الجديد : الدرور ! ولكن الدولة الفاطمية التي نجت من السقوط بموته راحت تكيل التهم له ، ورمته بالجنون ، وبأنه حرم أكل الملوخية ومنع النساء من ارتداء الكعب العالى .. الى أخر هذه التهم الساذجة التي صدقها العامة واصبحت بعد ذلك جزءا من التاريخ ! وتولى ابنه على وجلس على سرير الملك باسم الظاهر لدين الله . وماتت اخته ست النصر ، وكان بين تركتها اربعة الاف جارية وثلاثون زيرا صينيا مملوءا من المسك السحيق ! وذهب الحاكم يأمر الله بسره الى قبره ، ولم يعرف أحد هل كان إلها أم رسولا أم مظلوما ؟ ظلمته الأسرة الحاكمة فقتلته ، وظلمه عبدالرحمن الدرزي فنسب اليه مالم ىكن قىه!

ولكنّه على أية حال ذهب . أعجوبة مصرية أخرى . وما أكثر ما انجبت مصر من أعجب !



الفصل الرابع



ومضت الدولة الفاطمية تمهد الأرض لنفسها ، تقمع المعارضين أحيانا ، وتشترى ضمائرهم أحيانا . ودخل الشعراء والأدباء تحت مظلمة الانفتاح ، وراحوا يهذون بكلام شديد الهيافة وفير الدخل ، وظهر لون جديد من ألوان

الشبعي لم يكن لمصر عهد به من قبل ، اطلقوا عليه اسم شعر المجون ، وسماه المصريون الشعر الحلمنتيشي ، ولمع من بين هؤلاء الشعراء ابن مكنستة وابن دنيال وابو الرقعمق . وكان الخلفاء يقطعونهم الاقطاعيات . وصار لبعضهم قطعان الابل والغنم، واقتنوا الدور الفاخرة على شاطيء النيل . وغاب عقل مصر تماما ، وتاه فكرها في ضباب الحشيش ، واصبحت أمام مصر كلها أعيادا ، تفنن الفاطميون في خلقها ، كما برعوا في اقامة المهرجانات ، تفسخت الدولة وتفشخت . وعندما تولى الخليفة المستنصر بالله حدث لمصر ما كان متوقعا . نشبت المجاعة اظافرها في البلاد واستمرت سبع سينوات . ( أكلت الناس بعضها بعضا ) وبيع فيها القمح بثمانين دينارا لكل أردب ، ثم اشتد الأمر حتى بيع كل رغيف بخمسة عشر دينارا . وأكلت الناس الميتة والكلاب والقطط ، حتى قيل بيع كل كلب يخمسة دنانير ، وبيع كل قط بثلاثة دنانير ، وقيل ان الكلب كان يدخل الدار فيأكل الطفل في المهد وأبوه وأمه ينظران اليه فلا يستطيعان النهوض من شدة الجوع وعدم القوة ، وصارت طائفة من الناس يجلسون على السقائف وبأيديهم حبال فيها كلاليب ، فاذا مربهم أحد من الناس القوا عليه هذه الحبال ونشلوه بتلك الكلاليب ، فاذا صار عندهم ، ذبحوه في الحال وأكلوه

بعظامه وقبل أن الوزنر ركب على بغلة ودخل إلى دار الخلافة ، فلما نزل عنها أخذت عنوة وأكلت في الحال ، فأمسكوا الذين فعلوا ذلك وشنقوهم وعلقوهم على الخشب . ولما باتوا ، اصبحوا لم يجدوا أحدا من المشانيق ولم يبق منهم غير العظام على الأرض! وسناءت الأحوال اكثر ، فقيل ان في الفسطاط حارة تسمى حارة الطبق ، وكان فيها نحو عشرين دارا بيعت كلها يطبق من الخيز! وذكر الشيخ ابوالفرج الجوزي أن امرأة حاولت أن تبيع كنزا من اللؤلؤ مقابل كيس من الطحين ، ولكنها لم تجد من يبيع لها الكيس مقابل الكنز ؛ ويسبب المجاعة ، مات نصف أهل مصى ، وقيل أن الرجل كان يمشى من جامع ابن طولون الى باب زويلة فلا يصادف احدا على الإطلاق. واصاب الخليفة نفسه الفقر الشديد ، فباع سلاحه وملابس جنده ، ثم باع رخام قبور أجداده . ولم يبق عنده من أثار النعمة الا سجادة رومية وقبقاب مرصع بالجواهر ، ولكن سيظل التاريخ يذكر لهذا الخليفة الفاطمي أن في عهده اصبح المسلمون في مصر أغلبية ساحقة ، واصل الحكانة أن مصر ظلت منذ الفتح الإسلامي والى عهد المستنصر بالله أقلية مسلمة وأغلبية قبطية تدفع الجزية وبعدما انحسرت المجاعة وهدأ الحال وصفا الحو للخليفة ، أصدر فرمانا بمنح القبط كل الحقوق التي كانوا محرومين منها في الماضي ، فسمح لهم بالدخول في وظائف الحكومة والإقامة في المدينة وارتداء الملابس العادية ، وكانوا في الماضي يرتدون زيا خاصا بهم ، وحرم عليهم ركوب الدابة بالمقلوب ، كما سمح لهم بيناء الكنائس ، وهبت معارضة شديدة ضد الإجراءات الجديدة وتكونت جمعيات سرية من المسلمين ، كان من اهدافها احراق كنائس القبط التي انشئت في القاهرة . وفي المقابل تكونت جمعيات سرية قبطية . أخذت تحرق مساجد المسلمين . وانتشرت الفتنة الطائفية حتى حدث ذات يوم أن ضبط بعض القبط بشعلون النارفي الجامع الأنور وعثر معهم على صفيحة نفط ومجموعة من الخرق القديمة . فقام العامة بسحل هؤلاء في الشبارع . ثم اشبعلوا فيهم النار واحرقوهم! ثم راحوا يجوبون الشوارع يسحلون كل من يلقون من الاقباط ويشعلون النار في دورهم وكنائسهم . ولم تهدا الفتنة الا في اليوم التالي ، وعنئذ اصدر الخليفة فرمانا اخر بشنق مائتي مسلم وتعليقهم على الأشجار ، من شاطىء النهر حتى قصره عقابا لهم على ما حدث في اليوم السابق! ولكن جنود الخليفة البلهاء سلكوا الطريق السبهل . فذهبوا الى شاطىء النيل والقوا القبض على مائتي فرد من الفلاحين الذين حضروا من الريف لبيع البيض والخضراوات والزبد في القاهرة ، وشينقوهم بعد ما سلبوا منهم بضائعهم وعلقوهم على افرع الشجر! وخيم على مصر صمت رهيب ، واستمر عدة اشهر ، وكان ينذر بهبوب العاصفة ، وخاف الخليفة من ثورة عارمة ، فاصدر فرمانا جديدا بان يعود الاقباط الى الحال التى كانوا عليها في الماضى ، فحرم عليهم دخول المدينة والسكن فيها كما حرم عليهم الالتحاق بالوظائف الحكومية ، وأجبرهم على ارتداء الزى القديم ، وركوب الداية بالمقلوب !

وفي ذلك اليوم بالذات . يوم صدور ذلك الفرمان ، تحول مئات الألوف من الاقباط الى الدين الاسلامى ، خصوصا هؤلاء الذين كانوا قد التحقوا بوظائف الحكومة والذين سكنوا المدينة وتعودوا ارتداء الزى العادى وركوب الدابة كالمعتاد ! وبعد ذلك بسنوات ادعى الفاطميون ان رأس الشهيد الحسين قد انتقل الى القاهرة من عسقلان واحتفلو بتلك المناسبة احتفالا عظيما ، وأقاموا مشهدا فخما لرأس الحسين وانشأوا مسجدا كبيرا ، ومنذ تلك اللحظة أصبح الاحتفال بالمولد الحسيني هو أهم وأكبر احتفال دينى في مصر واستمر كذلك حتى يومنا هذا !

وعندما جاء الخليفة العاصد الى السلطة جاءت ايضا نهاية الفاطميين في مصر . ويقال ان المعن لدين الله حين دخل مصر طلب بعض المشايخ ان يكتبوا له القابا يتلقب بها خلفاء الفاطميين ، فكتبوا له عددا من الألقاب كان اخرها العاضد ، وشاءت الصدف ان يكون العاضد هو أخر الخلفاء عالفعل !

وقد دخل الفرنجة مصر في عهد العاضد واحاطوا بالقاهرة ، فاضطر الخليفة الى احراق مدينة الفسطاط وظلت النيران مشتعلة في المدينة شهرين كاملين ! وعندما استنجد الخليفة بملوك العرب وأرسل خصلة من شعر حريمه مع رسوله ، استجاب السلطان نور الدين بن زنكى لنداء العاضد وآرسل له جيشا كبيرا على رأسه البطل صلاح الدين . وقد نجح صلاح الدين في طرد الفرنجة من مصر ، وشنق الوزير شاور ابن مجير الدين السيعدى على باب القاهرة لأنه هو الذى أمر بحرق مدينة الفسطاط . ثم تولى صلاح الدين الوزارة في عهد العاضد وتلقب بالناصر ، وقام بقطع الخطبة في مصر عن اسم العاضد ، فحصل للاخير قهر عظيم ، ثم اقدم على الانتحار بأن ابتلع فص الماس فمات من يومه ، وهكذا انتهت دولة الانفتاح وكأنها لم تكن . رغم انها استمرت ٢٦٨ سنة واعتمدت على الأجهزة والدعاية وجيش كبير من البصاصين ! ولحظة سقوطها لم يرتفع من مصر صوت يدافع عنها ، ولم تترك أحدا يدين بمذهبها . لأن الدولة الفاطمية لم تحول شعب مصر من مذهب السنة الى مذهب الفاطمية . ولكنها حولت

الدولة المصرية . فلما سقطت الدولة سقط معها مذهبها وذهبا معا الى الفناء!

وجاء البطل صلاح الدين ليعيد صياغة الحياة في مصر من جديد، وليكشف اللثام عن وجهها العربي لأول مرة ، واذا كان التاريخ يحكى أن صلاح الدين هو الذي هدم الدولة الفاطمية ، فالحقيقة ان الدولة الفاطمية هي التي هدمت نفسها ، كانت دولة قصيرة النظر ، تفشت فيها الخرافة ، وتحكمت فيها الطائفية ، ونخرت في عظامها عوامل الانحلال ، من فساد ومحسوبية ورشوة ، وعندما استصفى صلاح الدين أموال العاضد بالله ، اخر خليفة فاطمى ، وجد من بين ممتلكاته اربعة الاف جارية . قيل انه وطئهن جميعا ، وكان الجيش هو مدخل صلاح الدين الى مصر العربية . سرح العساكر المجلوبة من العجم والترك والارناؤوط والتركمان ، وأسس جيشا حديثا قوامه ثلاثة عشر الف جندي عربي ، وسمح لأول مرة للفلاحين المصريين بدخول الجيش . وقبل ان ينطلق فاتحا بيت المقدس ، محررا فلسطين من ايدى الافرنج ، كان قد أعاد ترتيب البيت من الداخل . نشر العدل ووزع الأعباء بالتساوى ، واقام قاعدة اقتصادية متينة مكنته من الحرب لسنان طويلة ، واستعان بعدد كبير من المستشارين اصحاب القضل والرأى . بغض النظر عن أديانهم . فهم جميعا عرب وهذا يكفي . الأسعد بن مماتي من اقباط مصر. وابن ميمون يهودي عربي . وبهاء الدين قراقوش خصى حبشي ، والقاضي الفاضل ، والعالم الديني الأمين من عربستان ، وسنقر الاخلاطي من كردستان . وكانت اولى معاركه العظيمة عند قرية عربية صغيرة هي قرية أم الرشاش ( ايلات الأن ) وانزل **ىالصليبيين هزيمة منكرة . وكان حطين هي معركته الكبرى . وكان جيشه** يربو على المائة الف ، من بينهم سبعون الفا من أهل مصر . ومن هناك مضى من نصر الى نصر ، حتى دخل القدس وصلى في المسجد الاقصى . لم يصل كغيره في حراسة جنود الاحتلال. ولكنه صلى ومن حوله قواده المنتصرون ، وعساكره المظفرون ، وفوق راسه تخفق رايات العروية ! ومات صلاح الدين بعد ما دخل التاريخ من أوسع ابوابه ، ولقى ربه وهو مقيم في الشيام . ومات وهو فوق السبعين ، بعدما حكم ما يقرب من ربع قرن وستعرف صلاح الدين من سطور قليلة كتبها عنه ابن اياس . نعم ستعرف لماذا انتصر صلاح الدين ؟ ولماذا انهزم غيره ؟ ولماذا نجح ؟ بينما فشل الاخرون! يقول ابن اياس: صلاح الدين خلف من الأو لاد سبعة عشر ولدا ذكرا من صلبه . ولم يخلف في خزائنه لاذهبا ولا فضة ، ولم يخلف قرية ولا بستانا ، ولا ملكا ولا ضيعة ، وانفق جميع ما في الخزائن على التجاريد والغزوات ، حتى فتح البلاد التي كانت بيد الفرنج!

ولكن الحظ النكد ان الملوك الذين جاءوا بعد صلاح الدين لم يكونوا جميعا من هذا الطراز . كان الملك العزيز بالله العمل الوحيد السبيء لصلاح الدين ، فهو الذي اختاره ليخلفه على العرش . وكان ضعيفا متهالكا . اباح الدعارة وتدخين الحشيش ، وتفرغ تماما للحريم والليالي الملاح ، وحاول هدم الهرم الأصنغر ، وانفق في ذلك أموالا طائلة لاعتقاده ان تحت الهرم كنزًا ثمينا من الذهب! وكان الملك المنصور عكس أخيه ، جادا وفاضلا ، ولكن صراعات السلطة أدت به في النهاية الى السجن . وجاء الملك العادل وكان نسخة من أبيه . كانت هوايته العدل والغزو في سبيل الله . وكان طويلا جسيما ، مدور الوجه ، شرها في الأكل ، بأكل الخروف وحده ، وقد مأت مثل أبيه في دمشيق ودفن هناك . وجاء الملك الكامل . وجاءت عساكر الصليبيين لتغزو مصر نفسها ! تمكنوا من النزول في بر دمياط. واحتلوا المدينة وحولوا الجامع الى كنيسة ، وأقاموا حول دمناط سورا منيعا! ولكن الملك الكامل الف جيشا من الفلاحين ،وحارب بهم ستة عشر شهرا حتى تمكن من طرد الصليبيين من دمياط . وانشأ خلال الحرب مدينة المنصورة أشهر مدينة مصرية بعد القاهرة والأسكندرية وأسوان ويورسعيد . ولكنها احْف مدن مصر دما ، واجملها نساء ، واطبيها هواء . كما جاء في وصف المؤرشين السابقين ! ثم جاء الملك العادل ولكنه لم يحكم طويلا ومات في السجن . ثم جاء الملك الصالح ليضرب مصر والعروبة في الصميم . فهو الذي استكثر من المماليك التركمان . فلما ضاقت بهم القاهرة وصاروا يشوشون على الناس ، وينهبون البضائع من الدكاكين ، بني لهم قلعة في الروضة وأسكنهم فيها وسماهم البحرية! وفي عهده جاء الصلبييون مرة أخرى واحتلوا دمياط وزحفوا داخل الوجه البحري ، وهب المصريون بقيادة الملك الصالح لمقاتلة الغزاة . ولقد بدأ الرجل المعركة بمحاسبة المسئولين عن هزيمة دمياط. وأمر بشنق حاكم دمياط وخمسين من الأمراء كانوا موجودين داخل المدينة لحظة نزول الصليبيين فيها . وتركوها تواجه مصيرها وفروا تحت جنح الظلام ! ولكن الملك الصالح مات والمعركة على أشدها . فكتموا خبر موته عن العسكر وعن الشعب ، وأرسلوا في طلب أبنه توران شاه ، فجاء على عجل ولكن الإحداث كشفت عن مركز القوة الحقبقي الذي كان يحكم البلاد من خلف ستار. وهي الملكة شبحرة الدر زوجة الملك الصالح . وكانت هي التي كتمت خبر

موت الملك الصالح وهي التي أرسلت تستدعى ابنه توران شاه . وهي التي حكمت البلاد خلال تلك الفترة ، بين موت الملك وحضور ابنه . وهي التي قادت المعركة ، وكان حولها فرسان الماليك البحرية ، الأمير اقطاى والأمير عز الدين التركماني والأمير قطز والأمير ببيرس وكلها اسماء ستلمع في تاريخ مصر والعرب . ولم يكن المماليك وحدهم حول شجرة الدر . كان هناك مصريون ارتقوا الى مرتبة القيادة . السيد البدوى وجماعة السطوحيين واحمد المراكبي الذي هجم بالمقاليع والحجارة على جيش الغزاة ( فكانت ساعة تشيب منها النواصي . وقد تاب من هول ذلك اليوم العاصي) أ وانكسر جيش الافرنج وقتل منهم اثنا عشر الف جندي ، وأسر من ملوكهم سبعة ومن عساكرهم خمسة عشر الف انسان لم يستطيعوا دفع الفدية فورْعوهم على الأعيان ووجوه الناس ليقوموا باعمال الخدمة ، هكذاً اشتغل الفرنسيون من وراء البحر خدما لدى الفلاحين لأول مرة ! ولكن اغلب هؤلاء اعتنقوا الاسلام وتزوجوا من بنات الفلاحين ، وانجبوا نسلا لعله السبب في شهرة المنصورة حتى وقتنا هذا ، أما مصر فقد سقطت نهائيا في قبضة الفرسان ، وابعدوا الفلاحين عن السلطة وعن الجيش . ودخلت مصر منذ ذلك الحين عصرا اخر مختلفا .

هذا هو عصر الممأليك!!



الفصل النامس



وإذا كانت دولة صلاح الدين قد دالت والت الى صنف الماليك . فإن فترة حكم صلاح الدين هى التى ينبغى أن نتوقف عندها لناخذ العبرة ونتعلم الدرس . فقبل صلاح الدين كان ملوك العرب يحكمون ـ تحت ظل دولة الصليبيين ـ

كان الساحل العربي تحت الاحتلال من اللاذقية الى دمياط. وكانت الأمة العربية في حالة ترد ، والحكام العرب في حالة عجز ، والمواطن العربي في حالة يأس. وكان المسافر العربي الذي يريد أن يسافر من مصر الي بر الشام يدفع رسوم مرور للفرنجة أكثر من مرة على الطريق . وكان عساكر الفرنجة الذين سئموا العيش في الصحراء يبددون مللهم باحتجاز العرب المسافرين عدة ايام ، واحيانا كانوا يضربونهم بقسوة . وفي مرات كثيرة كانوا يسرقون متاعهم ونقودهم ويعتدون على حريمهم . وكان القتل نصيب من يقاوم أو يحتج . وهذه المساحة الرهيبة بين تجبر الفرنجة واستسلام الأنظمة العربية ، بين غطرسة الصلبيين واستكانة الولاة والخلفاء ، بين التفوق العسكرى الصليبي وهزيمة جيوش العرب. هذا التناقض الرهيب ، كان لابد أن يكون له رد فعل مساو له في القوة ، مضاد له في الاتجاه . وجاء رد الفعل هذه المرة من جانب الجماعات الدينية . وكان تطرفهم رد فعل لضعف الحكومات العربية . وكلما ازداد الضعف من جانب الحكومة . ازداد البطش من جانب هذه الجماعات . وكلما تمسك الولاقوالحكام بالجبن والذلة ، أبدى هؤلاء ضروبا من الشجاعة بلغت حد الجنون ، لدرجة أن بعضهم كان يقتل نفسه لمجرد ابداء شجاعته

واستهانته مما يحرص عليه الولاة وكان أخطر هذه الجماعات الدينية ، هي الجماعة التي عرفت باسم الحشاشين ، والتي أخذت لنفسها مقرا ومستقراً. في قلعة ( المووت ) في منطقة جيلية تقع على الحدود الفاصلة بن إبران وافغانستان. وكانت هذه الفرقة الإسلامية التي عرفت بهذا الاسم قد حددت هدفها بدقة . وهو الاطاحة بالنظم القائمة وتنصبي الامام المختار صاحب الحق في السلطة . وكان منطقهم بسيطا وشديد الاقتاع . ففي رأيهم أن المسئول عن الوكسة والنكسة التي اصابت العالم الاسلامي هي هذه النظم الضعيفة المتهالكة التي تدافع عن نفسها اكثر من دفاعها عن الأمة ، والتي تحرص على استمرار النظام أكثر من حرصها على حماية الأرض! ولذلك - في مفهوم هؤلاء - لابد من العودة الى الجذور والتمسك بالأصول القديمة وأن يتولى أمور المسلمين من هو قادر على صبيانتها ، ولا أحد اقدر من الامام المختار ، الذي هو من نسل الرسول عليه الصلاة والسلام . ولم يكن هذا فقط هو الهدف . ولكن كان هناك هدف اخر . فقد كان على النظام الجديد الذي سيقوم على انقاض النظم المنهارة ان ( يملأ الدندا بالعدل والمساواة ) كما هي ممتلئة الآن بالظلم والاضطهاد ، وأن يقيم المساواة بين الضعيف والقوى . ويأتي بالسلام والرخاء . وكانت حماعة الحشاشين هي أخطر الفرق الدينية المتطرفة وأوسعها نشاطا . وهي في الاصل قرقة منشقة عن الإسماعيلية . وهي الفرقة الأم التي انجبت اخطر وأعظم الحركات الدينية المتطرفة . وأهمها القرامطة . أما مؤسس فرقة الحشاشين فهو شخص يدعى حسن الصباح . ولد في مدينة (قم) وهي نفس المدينة التي عاش فيها وتعلم في مدارسها الامام الخميني . ولكن حسن الصباح لم يكن فارسيا . ولكنه جاء من الكوفة بالعراق . وبقال انه من اصل يمنى ، ويقال أيضًا أنه ينحدر من أصلاب قبائل حمير القديمة ، ليس مهما أصل حسن وقصله . المهم انه استولى هو وانصاره على قلعة المووت ، وراح يبث الرعب في ارجاء الولايات العربية المنزقة ويرهب ولاة العرب الذين اصابهم الوهن!

وكان أول ضحايا الحشاشين هو الوزير نظام الملك ، وقد قتله رجل من الجماعة بأن طعنه بآلة حادة في جنبه بينما كان محمولا على هودج من الساحة الى خيام حريمه .

وقال الحشاش الذي قتله ( ان قتل هذا الشيطان هو أول البركة ! ) وبدأت فرقة الحشاشين تمارس عملها في قتل كبار المسئولين داخل الحكومات العربية ( الذين تقع عليهم مسئولية ما جرى في انحاء العالم

العربي من هزيمة وظلم وتسليم امام عدو الله ) وكان الوزير المهيب وقائد الحيوش الأفضل هو الضحية الثانية ، وقد لقى الرجل مصرعه في القاهرة على يد ( ثلاثة رفاق من حلب! ) والحق يقال أن زعيم الحشاشين كان شخصية فذة من شخصيات العصور الوسطى . وكل الذين تناولوه من المؤرخين سلطوا الضوء على زهده وتقشفه . وقد عاش نحو اربعين عاما داخل قلعة ( المووت ) لم يغادرها قط ، ولم يسمح بشرب الخمر ، ولم يتهاون أمام أي خطأ . لدرجة انه قتل ولديه بنفسه . عندما ارتكبا أخطاء من النوع الذي يعتبره ( لا يغتفر ) . ولقد بلغ من سطوة حسن الصباح على مريديه أن كان يأمرهم بالقفز من فوق اسوار القلعة فيقفزون الى الهاوية على الفور ، والأعجب انهم كانوا يشعرون بالمتعة وبالفضر معا ، وهم في طريقهم الى القاع حيث الصخور المديبة ؛ وكان يختار بنفسه من أعضاء التنظيم من يقوم بمهمة الاغتيال ، ثم يسلمهم خناجر مسمومة مخصصة لهذه المهمة . وقد لفت الحشاشون انتباه أمم الغرب بعد ان اغتالوا طعنا بالخناجر أحد قادة الحملة الصليبية وهو كونراد أوف مدنتفيرات أمير مملكة القدس . ولكن الملاحظة الغريبة أن هؤلاء الحشاشين كان هدفهم الرئيسي الأمراء العرب ووزراء دولهم الضعيفة . ويصف الرحالة المشهور ( ماركو بولو ) مملكة الحشاشين فيقول: انهم يسمون شيخهم في لغتهم ( الادين ) علاء الدين . وقد قام بتحويل واد عظيم بين جيلين الى حديقة هائلة ، وجعل فيها جداول تفيض بالخمر واللبن والماء والعسل. واقام على خدمة الحديقة وروادها نسباء فاتنات من اجمل نساء العالم ، يجدن العزف على مختلف الآلات الموسيقية . وكان شيخهم يريد أن يوحى لاتباعه أن مايرونه في الواقع هو الجنة نفسها . ويبدو أن ما كتبه ماركو ومؤرخو الحملات الصليبية حول الحشاشين قد شد انتباه الأوروبين تماما الى الدرجة التي تأثروا بهم . حتى ان كلمة ارهابي في اللغات الأوربية اشتقت من كلمة حشاش ، وصارت كلمة الاغتيال هي نفسها كلمة حشاشين باللغة العربية!

ولكن ما يهمنا في هذا المجال ليس تاريخ الحشاشين وافعالهم . وانما ما فعلوه مع صلاح الدين ، وما فعله صلاح الدين بهم . ولقد انتشر الحشاشون من قلعة ( المووت ) على الحدود بين ايران وافغانستان ، ولكنهم لم يستطيعوا ان يجدوا الأقدامهم موضعا الا في سوريا . وهي مسالة غريبة للغاية ولكنها تتكرر دائما ـ لاحظ العلاقة الوطيدة بين سوريا وايران في الوقت الحاضر ـ وكانت أول ضربة لهم في سوريا هي قتل

خلف وكان أميرا على مدينة حماة في الغالب ، ثم قتلوا الأمير مودود حاكم الموصل . ثم قتلوا براق بن جندل احد الأمراء المحليين في نواحى بانياس ولكن كل هذه الحركات كان هدفها الحقيقى هو القاهرة . فقد كان من رأى الحشاشين ان القاهرة هي الرأس ، فإذا فسدت فسد الجسم كله ، واذا صلحت طاب الجسم واستراح . ولذلك وبعد ان قتلوا قائد الجيوش (الافضل) ضربوا ضربتهم الكبرى واغتالوا الأمير نفسه ، وقام بعملية الاغتيال عشرة حشاشين ، وبعد أن دالت دولة الفاطميين وقامت دولة الأيوبيين على يد صلاح الدين ، وعكف على إصلاح الحال داخل مصر ، حاول الحشاشون اغتيال صلاح الدين مرتين ، باعتباره ( واحدا مثل الآخرين ) ولأنه قضى على دولة الفاطميين التي كان الحشاشون يطمعون في وراثتها !

ولقد ادرك صلاح الدين خطر الحشاشين بعد هاتين المحاولتين فقرر سحقهم . وبالفعل اعد حملة كبيرة وتقدم في اراضي الحشاشين وحاصرهم زمنا ، ولكنه لم يلبث أن فك الحصار وانسحب ! ويقول بعض المؤرخين إن صلاح الدين انسحب خوفا على حياته وان الحشاشين استطاعوا خلع فؤاده بما كانوا يؤدونه من حركات تبلغ حد المعجزات . ولكن هؤلاء المؤرخين كانوا من نوع مؤلفي المسلسلات التليفزيونية هذه الأيام . لأن الحقيقة ان صلاح الدين انسحب بعد ان جاءته الأنباء بهجوم الصليبيين على وادى البقاع . وكان لابد من ان ينسحب لكي يؤمن ظهره ، ولأنه لم يكن قد استكمل بناء جيشه بعد . وهو الجيش الذي سيحارب الصليبيين ويهزمهم فيما بعد . واذا كان الشيء بالشيء يذكر فإن هجوم صلاح الدين على معاقل الحشاشين كان خطأ فادحا . فلم يكن الحشاشون فرقة بقدر ما كانوا فكرة ولو قضى صلاح الدين على هؤلاء الحشاشين الذين هاجمهم لظهر حشاشون كثيرون بعد ذلك . ولكن الخطوة التي فعلها صلاح الدين بعد ذلك كانت هي الحل الوحيد للقضاء على مشكلة الحشاشين . وهذه الخطوة هي بناء جيش قوى من أبناء مصر ، مطعما بفرق عربية ، وعلى رأس الجيش قادة مدريون على الحرب وقادرون عليها . وعندما بدأ رحف صلاح الدين من القاهرة أخذ وقتا طويلا ، ولكنه لم يتوقف إلا في القدس . وعندما دخل القدس وصلى مع جنوده في المسجد الأقصى ، كانت هذه هي بدائة النهاية لدولة الحشاشين . لقد ظهر الحشاشيون في عصر الإنحطاط ، وعلا نجمهم في زمن الهزيمة ، واصبحت كلمتهم هي العليا في أيام الانكسار . وكانت الاسباب التي قامت فرقتهم على اساسها ، أن الأمة في

حالة انهبار ، والنظم العربية في حالة استسلام ، وأنها سبب الهريمة ، وزوالها يؤدي الى تحقيق النصر ، ولكن هاهو صلاح الدين يقلب الموازين ، وهاهو جيشه العظيم يرحف من القاهرة فنفتح القلاع ، وتسقط في بده المدن ، وهاهم أسرى الصلبيين بالالوف مقيدون بالاغلال يتهادي موكبهم في شوارع دمشق والقاهرة . هاهي اعلام النصر ترفرف من جديد . وهاهي الروح تعود الى الأمة الميتة ، والنبض يعود الى الشارع العربي الذي كان قد تعفن وفاحت رائحته منذ زمن بعيد . لقد ضرب صلاح الدين الفكرة في الصميم وانزوى الحشاشون بعدها في مناطقهم ، وفقدوا بريقهم السابق ، ولم يعد يهتم بهم أحد ، أو يخشاهم أحد ..

وتأكّلت فرقة الحشاشين طوال العهد الأيوبي ، فلما قامت المماليك ، كان من السبهل على الملك الظاهر بيبرس كسر شوكتهم والقضاء على دولتهم وسحقهم حتى العظام . ولكن الحشاشين الذين حاربهم بيبرس وقضى عليهم ، لم يكونوا هم انفسهم الحشاشين الذين كانوا يحتلون الساحة قبل محيء صلاح الدين ، أو بمعنى أصبح قبل انتصاره!

كانوا مجموعة من الأرزقية ، اشبه بأعضاء حزب الكهرباء هذه الأيام . لقد افقدهم الانتصار اسباب دعوتهم واسباب قوتهم، وكان وجود الصليبين في بلاد العرب ، وأخذ الجزية منهم ، واذلالهم على مرأى ومسمع من حكامهم هو السبب الذي جعل الحشاشين في أعلى مكان ، أما الآن ، فقد . انتهى امرهم ، وكان القضاء عليهم تحصيل حاصل . ونجحت أول حملة قادها الظاهر بيبرس في القضاء عليهم ، ولم تنجح مئات الحملات التي شنها ضدهم حكام الأمس، وامارات ما قبل الانتصار.

وما اشبه الليلة بالبارحة . لعل السبب في انتشار الفرق المتطرفة الآن ، هو هزيمة الأمة كلها على يد ثلاثة ملايين كلب يهودى ، استطاعوا انتزاع فلسطين وهضية الجولان ، ولذلك فأي حرب ضدهم لن تجدى مادام صلاح الدين لم يظهر بعد ، ومادامت الأمة في حالة انهيار ، بعضها يحارب في الاذاعة ، وبعضها يحارب بالمنشورات ، وبعضها يبحث عن حل وسط على موائد المفاوضات . والأمم تأكل نفسها اذا لم تستطع ان تأكل اعداءها . وهذه الفرق المتطرفة لاتظهر الا في زمن العجز، وفي عصور الضعف، وعندما يصاب الناس بالوهن . وقيل وما الوهن يارسول الله ، قال حب الدنيا . وكراهية الآخرة ،

انها حالة تتكرر كثيرا ، وليس من سبيل للخروج منها الا عن طريق واحد وإذا أردت ان تعرف الحل ، فاقرا هذه السطور من تاني !



الفصل السادس



هذا عصر البطولة والمغامرة . ومن هنا والى حقبة طويلة من الزمن ، سيصبح السيف هو سيد الموقف . لا مكان هنا الا للجسور ، ولا قيمة الا للشجاعة ، وستشهد مصر طرازا من الحكام كلهم قتلة وكلهم مقتولون . هؤلاء هم المماليك

وسيكون الحكم مهنتهم ، والحرب هوايتهم ، ونهب مصر رسالتهم الوحيدة في الحياة . وسيقتل عز الدين ايبك التركمان اقطاى ، وستقتل شجرة الدر وسيلقون بجثتها من فوق القلعة ، وستبقى جثتها في العراء ثلاثة آيام بلا دفن ، وسيفعل الفاحشة فيها وهى ميتة بعض اولاد البلد المساطيل ، سيسلبون تكة لباسها ، وكانت من الحرير الهندى ، وفيها جوهرة تزن ربع رطل ، وسيئتى الأمير قطز ليقود جيش مصر في واحدة من أخطر معارك العروبة ، وسيبيد جيش التتار في عين جالوت بعد ما كان التتار قد خربوا مدينة بغداد وأحرقوها وسحلوا الخليفة العباسى ، واسرفوا في القتل ، حتى صار نهر دجلة في لون الدم . ولكن بيبرس البندقدارى سيقتل الأمير قطز ويتسلطن على عرش مصر ، وفرض عليهم الجزية ، وزوجوه بنت الخاقان الأعظم ومات الظاهر بيبرس وترك عشرة من الملوك يقبلون الأرض بين يديه وبعدما نقل الخلافة من مغداد وإقامها في مصر .

واصل الحكاية أنه عندما أجتاح التتار بغداد وقتلوا الخليفة العباسي شر قتلة ، فر عدد من العباسيين الى داخل الصحراء ، ولجأ بعضهم الى

مضارب العربان . ثم انقطعت اخبارهم بعد ذلك . فلم يعثر أحد لهم على اثر . ولكن فجاد وفي عهد الملك الظاهر بيبرس وفي عام ٦٦٠ هجرية على وجه التحديد . جاءت الأخبار بأن شخصًا من بنى العباس يسمى الأمام احمد بن امير المؤمنين الظاهر بامر الله ، وهو عم الخليفة المستعصم بالله واخو الخليفة المستنصر بالله ، وكان قد لجأ الى بعض العربان في الصحراء واستقر هناك لمدة أربع سنوات ثم حضر الى مصر فجأة مع جماعة من العربان . فلما بلغ الملك الظاهر بيبرس وصول الامام أحمد الى ناحية القرين بالشرقية خرج في موكب مهيب لاستقباله فلما وقعت عبن الملك الظاهر على الامام أحمد ، نزل عن فرسه ، ونزل الامام أحمد عن فرسه هو الأخر . وتعانق الرجلان وسط هنافات الجند ورجال الحاشية . وكان الامام احمد اسمر اللون من أم حبشية وعليه مهابة ، فركب مع الظاهر بيبرس وقصدا مدينة القاهرة فدخلا من باب النصر ، وشيق الموكب مدينة القاهرة الى القلعة ، وكان يوما مشهودا ، وجاء الناس من أنحاء مصر كلها ينظرون الى الخليفة العباسي ويرحبون به ، ونزل الامام بقاعة الأعمدة بالقلعة وعقد الظاهر بيبرس مجلسا ضم القضاة ومشايخ العلم ومشايخ الطرق الصوفية والأعدان وسائر الأمراء وأرباب الوظائف. فلما اكتمل المجلس جلس الظاهر بييرس بين يدى الامام أحمد على الأرض وعلى ركبتيه . وكان يتصدر المجلس شبيخ الاسلام عز الدين بن عبد السلام . وشهد الحاضرون جميعاً بأن الأمام أحمد هو بن أمير المؤمنين الظاهر بأمر الله وعم أمير المؤمنين المستعصم بالله فلما ثبت نسب الامام أحمد ، بويع بالخلافة وتلقب بالستنصر بالله ، ثم قام من فوره بمبابعة الملك الظاهر بيبرس بالسلطنة وعهد اليه بأمر البلاد الشامية والمصرية ، وما سوف يفتح على يديه من بلاد الكفار . فلما كان يوم الجمعة التالى ، خطب الخليفة العباسي بنفسه من فوق المنبر . بجامع القلعة ، وهو يرتدي السواد شيعار العباسيين ، فخطب خطبة بليغة جاء فيها ( الحمد لله الذي أقام لبني العباس ركنا وظهيرا ، وجعل لهم من لدنه سلطانا نصيرا . أبها الناس اعلموا أن الامامة فرض من فروض الاسلام ، ولا يقوم الجهاد الا باجماع كلمة العباد . فما سبيت الحرم الا بانتهاك المحارم ، ولا سفكت الدماء الا بارتكاب المَاتْم ، ولو شاهدتم أهل بغداد حين دخل التتار دار السلام ، واستباحوا الدماء والأموال ، وقتلوا النساء والأطفال والرجال ، وهتكوا حرم الخلافة والحريم وأذاقوهم العذاب الأليم، فارتفعت الأصوات بالبكاء والعويل ، وعلت الضجات من ذلك اليوم الطويل ، فكم من شبيخ

خضبت شيبته بدمائه ، وكم من طفل بكي فلم يرحم لبكائه . وأما السلطان الظاهر بيبرس ركن الدنيا والدين ، فقد قام بنصرة الامامة ، وشرد جيوش الكفر ، فيادروا عباد الله الى شكر هذه النعمة ، وأخلصوا النية تنصروا ، وقاتلوا أولياء الشيطان تظفروا ، والحرب سجال ، والعاقبة للمتقين . وأنا استغفر الله العظيم في ولكم ولسائر المسلمين ) وبعد يومين خرج السلطان الى المطرية وضرب هناك خيمة كبيرة ، وجلس على كرسي وحوله الأمراء ، ثم وقف القاضى فخر الدين بن لقمان كاتم السر وقرأ على الأمراء تقليد الخليفة للسلطان . فلما فرغ من ذلك ارتدى السلطان زيه الرسمي ، وهو جبة سوداء وعمامة سوداء ، وطوق ذهب في عنقه ، وقيد ذهب في رجليه ، وسيف ذهب يتدلى من جنبه . ثم ركب على فرس أسود له بوت أبيض ، ودخل القاهرة من باب النصر ، وشق المدينة من باب النصر ، ومشت امامه الأمراء حتى القلعة ، وبعد أسايع قليلة من إقامة الامام في القاهرة . أخذ في تجهيز نفسه للعودة الى بغداد ونزعها من يد التتار ، وأمده السلطان وجهزه بكل ما يلزم لاسترداد بغداد من أيدي التتار ، وأرسل معه خمسمائة مملوك وعشرة طواشية وأعطاه مائة وستين الف دينار من الذهب العين. ونزل الامام أحمد على رأس الحملة ومعه السلطان بيبرس ، وسار جيش الامام الى دمشق أولا حيث تخلف السلطان هناك ، ومضى الأمام احمد بجيشه الى بغداد وعندما وصل الامام احمد المستنصر بالله بجيشه الى مكان يسمى بالأنبار خرج اليه القائد المغولي قرابغا في عسكر كثيف ، فحمل الامام على عساكر التتار فكسرهم كسرة قوية . فلما دخل الليل هجم التتار على عساكر مصر وأحاطوا بهم وأبادوهم عن أخرهم فلم ينج منهم أحد ، ونهبوا ما معهم من قماش وأموال وغير ذلك ، أما الامام أحمد المستنصر بالله ، فلم يظهر له أي أثر بعد ذلك ويقال أنه قتل في المعركة تحت جنح الليل ، وبعد ذلك بسنوات جاءت الأخبار بوصول شخص أخر من بني العباس يقال له الامام أحمد ايضا ، وهو من أولاد الخليفة المسترشد بالله بن المستظهر بن المقتضى بن محمد الذخيرة ، فلما وصل الى المطربة ، خرج السلطان والأمراء لاستقباله ، ثم صنعوا له نفس الموكب الذي صنعوه للخليفة أحمد السابق ، وشبق موكب الامام والسلطان القاهرة الى القلعة ، ونزل الامام الجديد بالبرج الكبير على يمين القلعة ، فأقام أياما ، ثم عقد السلطان مجلسا ثانيا حضره مشايخ العلم ومشايخ الطرق الصوفية والأعيان والقضاة وأرباب الدولة ، وأثبتوا نسبه ، ولقبوه بالخليفة الحاكم بأمر الله . كان هو الآخر أسمر اللون وأمه حبشية ثم أنزله

السلطان في مناظر الكبش التي أنشأها أحمد بن طولون ، وكانت مطلة على نهر النيل ، وأجرى عليه راتبا يكفيه في كل شهر . وتقرر أن ينقش أسم الخليفة مع اسم السلطان على الدنانير والدراهم ، وأن يخطب باسمه مع اسم السلطان في كل جمعة ، ويدعى لهم على المقابر ، وأن يقدم أسم الخليفة على اسم السلطان في الدعاء وسمح للخليفة بالصعود الى القلعة مرة كل شبهر ليهنيء السلطان بالشبهر الجديد!! ويقول الحافظ ابو شياما ( لما تم نقل الخلافة من بغداد الى مصر ، ظهرت مصر على سائر البلاد ، وتشرف قدر سلطانها على سواه من العباد ، وصارت مصر مسكن العلماء والفضلاء والزهاد ، وعلا فيها قدر السنة ، واختفت منها البدعة ، وهذا سر في بني العباس ، اذا حلوا بأرض تشرفت بهم على غيرها من البقاع!) وفي ظل الخليفة الجديد ، أخذت مصر بنظام جديد للقضاة . حيث لم يكن بها من قبل غير القاضى الشافعي فقط، فصار القضاة أربعة . قاضى الحنفية وهو صدر الدين بن سلمان ، وقاضى المالكية شرف الدين بن السبكي ، وقاضي الحنابلة شمس الدين بن نعمات ، وقاضي الشافعية تاج الدين بن بنت الأعز . وعاشت الخلافة في مصر ، يتعاقب عليها خليفة بعد أخر ، وفي عهد الناصر محمد بن قلاوون غضب على الخليفة المستكفي، بالله بن الربيع سليمان ، فنفاه الى قوص ، وكان السبب أن الخليفة المستكفى بالله لجأ اليه رجل من عامة الناس يشكو اليه من أمر قام به السلطان . فكتب الخليفة على ورقة أمرا الى السلطان يخبره بالمثول بين يديه أو يرسل من ينوب عنه . فلما قرأ السلطان الورقة ، أهمل شانها وأصرها في نفسه . ثم أمر بنفي الخليفة بعد عدة أشهر من هذه الواقعة ، ومات الخليفة بعد ثلاث سنوات . وكان المستكفى بالله قد أوصى بالخلافة الى ولده أحمد من بعده . وشهد بذلك قاضى قوص ويعض الشهود . ولكن السلطان رفض الاعتراف بالامام أحمد خليفة . وبقيت مصر بلا خليفة مدة أربعة أشهر ، واقتصرت الخطبة على الدعاء للسلطان دون الخليفة . وبعد أربعة شهور من موت الخليفة المستكفى، استدعى السلطان شقيق المستكفى بالله الامام إبراهيم ، وولاه الخلافة على حين غفلة . وتلقب بالواثق بالله . ولكن العامة أطلقت عليه لقبا أخر هو المستعطى بالله ، لقذارة نفسه وطمعه ، وعندما مات السلطان محمد بن قلاوون تولى السلطنة السلطان محمد بن أبي بكر فعزل الخليفة إبراهيم، أو المستعطى بالله ، وتولى الخلافة الامام أحمد بن المستكفى الذي مات بالمنفى ، وتلقب بالحاكم بأمر الله .

وبقيت الخلافة العباسية مستقرة في مصر ، حتى دخول السلطان ابن عثمان الى القاهرة بعد كسرة الجبش المصرى في معركة مرج دابق ، ثم هزيمة السلطان طومان باى على أبواب القاهرة . وكما نقل السلطان العثمانى كل الصناع المهرة وأصحاب الحرف الممتازين من القاهرة الى استنابول ، نقل معه ايضا الخليفة العباسي . واستمرت الخلافة العباسية فترة من الزمن في استانبول حتى أعلن السلطان العثمانى نفسه خليفة على المسلمين .

وهكذا حكمت الخلافة العباسية قرونا عديدة من بغداد فترة ، ومن القاهرة فترة ، ومن الستانبول فترة . وكان الخلفاء العباسيون في واقع الأمر ولفترة طويلة من الزمان ، مجرد رموز لا حول لهم ولا طول . ليس لهم من الأمر شيئا الا قبض الرواتب والصعود مرة كل شهر الى القلعة للتشيف بمصافحة السلطان !

والظاهر بيبرس ترك دنيانا وخلف سيرة عطرة ، لا يزال المطرب يتغنى بها حتى هذه اللحظة ، ولا يزال الفلاحون في قرى الريف المصرى يتحمسون لبطولاته ويهللون لفتوحاته ويبكون لخبر موته وكانه مات وشيعت جنازته بالأمس ، وجاء من بعده عدد من الملوك لم يترك أحد منهم أثرا حتى وثب الى السلطة ملوك أسرة قلاوون من المماليك البحرية ايضا ، ولقد حكم أحدهم مصر لمدة نصف قرن معا ،وهو في الخامسة والسبعين وعزل من السلطة مرتين ، ولكنه تمكن من استرداد عرشه وتفنن في ابتداع الوان جديد من التعذيب لم يكن للناس عهد بها من قبل وقيل إنه سجن بعض المماليك في القلعة ومنع عنهم الطعام والشراب لمدة ثلاثة ايام ثم دعاهم الى وليمة فاخرة ولما كشفوا الغطاء عن المائدة وجدوا اطباقا مليئة بالذهب . وقال لأعدائه لقد تأمرتم ضدى من أجل هذا فكلوا حتى تشبعوا وقد مات احدهم على الفور ، وجن جنون الأخرين وماتوا في سجنهم بالقلعة وظل القتل هو دستور الدولة بعد ذلك ، فقتل الملك المطفر الملك الكامل ، وقتل الناصر ابو المحاسن الملك المظفر، وكان الملك الناصر أبو المحاسن هو أخر ملوك قلاوون وقد قتل هو الآخر والقيت جثته في البحر ولكن نهاية الملك الأشرف شعبان كانت مختلفة عن كل النهايات . فقد وثب عليه مماليك يريدون قتله ، فهرب منهم الى بيت إمرأة تدعى بنت مشتول فلما كان الليل ذهبت بنت مشتول الى المماليك وعرونهم مكانه ، فقبضوا عليه وعروه من ثيابه وأركبوه حماره بالمقلوب ، وغطوا رأسه بقلنسوة وطلعوا به الى القلعة ، وبعدما استجوبوه . خنقوه بوتر وكسروا ظهره ووضعوه في قفة

والقوا به في بئر مهجورة ، وبموته دالت دولة المماليك البحرية وقامت دولة المماليك الجراكسة ، وأقامها الملك الظاهر برقوق .

ولقد حكم مصر مرتين وتصدى لقنال تيمور لنك ، ولقد أنفق في حروبه للتتار مالا لا يحصى حتى اضطر في النهاية الى الاستدانة من تجار القاهرة

وكتب على نفسه إيصالا بذلك .

غير أن هذه الدولة الفقيرة التي اضطرت الى الاستدانة من التجار لتحارب النتار ، ستتحول بعد فترة قصيرة الى واحدة من أغنى دول الأرض ، وستصبح دولة المماليك الجراكسة هي ممر التجارة العالمية الوحيدة ، وستصبح عملتها هي العملة الصعبة في العالم وتأتى بعدها عملة البندقية ، وستدفع المراكب جمارك عن حمولتها في ميناء جدة لخرينة السلطان ، وستصبح الاسكندرية في عهد الجراكسة هي اهم مدينة على سطح الأرض وستشهد عصرا ذهبيا . كان المرء بستطيع ان يشتري اي شيء من أسواقها حتى طائر النعام وحيوان الفيل ودم الغزال وخصية القرد ، واتسع ملك برقوق حتى صار يخطب باسمه في تبريز العجم وفي بردين وفي سنجار وفي دوركان وفي نوسن والقيروان وفي أرض الروم في أرزنكان وكان له في كل يوم في رمضان عشرون بقرة تذبح وتفرق على الفقراء واتصل به السلطان العثماني مراد وحذره من عساكر تيمور لنك وطلب منه طبيبا ودواء لألتهاب المفاصل . وقدجهزله الملك برقوق قافلة عليها أدوية ومعها عدد من أكابر الأطباء ، وترك الملك برقوق ابنه الناصر فرج في حكم مصر ، وقد ناصبه الأمراء العداء ، ولكنه استطاع القضاء عليهم جميعا وقد اردادت مصر في عهده هيبة وزادملكها اتساعا . ولكن اين كان الشعب من كل هذا الذي يجرى على أرض مصر ؟ وهل خلت مصر الا من الأمراء والمماليك والعساكر؟ هل مات الشعب؟ والجواب : هل تموت الريح ؟ وهل يموت النهر ؛ استطاع المماليك أن يعزلوا شعب مصر عن السياسة وأمور الحكم ، كانوا يستدعونهم لحظة اشتعال المعركة ويصرفونهم فور انتهائها . ويجردونهم من سلاحهم ثم يسلبونهم بعد ذلك أموالهم بالضرائب المتعددة والفرد المختلفة . وما تبقى لدى الفلاحين كان يسطو عليه البدو يخطفونه من أبديهم . كان الماليك هم السلطة . فهم السلطان والأمراء والوزراء وحكام الأقاليم يعاونهم بعض الموظفين من أقباط مصر، وكان هؤلاء على الفلاحين أشد وطآة من المماليك انفسهم ، وإن كان ذلك لم يشفع لهم عند الماليك ، فقد مات أغلبهم في الحبس . ولقى بعضهم مصرعه على الخازوق ، واضطر البعض الآخر الى الهرب والاختفاء بعد ما فقد أمواله وغلمانه وحريمه لتصبح بعد هروبه حلالا بلالا للسلطان.

وبجانب المستوظفين الأقباط، كان يوجد ايضا يعض أصحاب الفضيلة المشايخ وهؤلاء كانوا يضمنون العيش ما داموا أنهم أفتوا بما يرضى السلطان . فإن فعلوا عكس ذلك ، كان مصيرهم الطرد من الخدمة ، والصياعة في الشوارع ، وربما الموت جوعا وتشريدا في بلاد الله . ولكن الفئة القليلة منهم هي التي لقيت هذا المصير، والأغلبية العظمي منهم كانت تجد بين نصوص الشريعة السمحاء ما يرضى حكام الأقاليم ونواب الولايات . وهؤلاء عاشوا في سعة وبحبوحة وتقلبوا في بلهنية العيش . ومات بعض المشايخ وفي حوزته من الجواري مائة جارية ومالا يحصى من الغلمان! أما المماليك فكان كل واحد منهم يعتبر من أثرياء العصر، وكان في وسعه أن يفعل كل شيء وأي شيء الا أن يغضب السلطان . فأذا غضب عليه السلطان فقد كل شيء في لحظة ، ومات شر ميتة أو قضى حياته كلها في الحس ، هذا إذا كان حسن الحظ وكان المملوك اذا مات في حادث أو استشهد في معركة ، يجلس على باب قصره أكبر مماليكه فيقوم بتصريف الأمور نباية عن سيده . قاذا كان شايا ووسيما ووقع في عين الحريم موقعا حسنا ، ترك مكانه عند الباب واستقر به الحال في الداخل ، ويحل محل سيده في كل شيء يتزوج الحريم ويملك الجواري ويحوز كل النفائس والحواهر والأموال . وكان الملوك يموت عادة في شرخ الشباب . فهو لا يعرف لعبة الا السيف ، ولا يعرف لغة إلا القوة ، وإذا عاش مملوك حتى سن الأربعين كان ذلك مصادفة ، واذا امتد به العمر الى سن الخمسين كان ذلك أعجوبة . وكان البدو يأتون بعد المماليك فهم لا يشتغلون بالزراعة ، وهم لا يستقرون في مكان فيسهل حكمهم ، وهم ايضا يجيدون صناعة الحرب ، وكانوا يقطعون الطريق على المماليك في رحلة الحج ، ومهاجمون المماليك كلما نشبت المعارك بين المماليك بعضهم البعض، وكانوا ينزلون بهم الخسائر الفادحة ، وينهبون منهم الأموال الطائلة . لذلك كان لكل مملوك من ذوى النفوذ جماعة من البدو يخامر معها ويعتمد عليها ويحميها عند السلطان.

أما الحرافيش أو عامة الناس في المدينة فاقتصر دورهم على التشنيع على السلطان ونشر النكت ضده . فاذا قام المماليك على مملوك منهم وطاردوه وطردوه خارج القاهرة كبس العامة بيته فنهبوه وخطفوا متاعه وحريمه ، واحيانا كانوا يهدمون داره وينهبون حتى حجارة الدار ! وعندما نزل الأمير برقوق عن العرش في ولايته الأولى ، وخرج متخفيا من باب القرافة ، هجم عليه الحرافيش وكادوا يقتلونه لولا أنه عمد الى حيلة ذكية ، فيدر عليهم

الجنيهات الذهبية والقطع الفضية ، فانشغلوا بها عنه ، وبذلك نجا من قتل محقق وقيل إنه نثر عليهم من الجنيهات الذهبية مائة الف ولكن المماليك بالرغم من شجاعتهم الفائقة ، لقوا الهزائم التاريخية في معارك مصيرية ليس بسبب عدم الكفاءة في الحرب ولكن بسبب تكالبهم على السلطة والخلافات المستمرة بينهم ولقد كاد الملك الناصر فرج أن يوقع الهزيمة بالقائد تيمور لنك عند أبواب دمشق . وفي الليلة نفسها التي بعث فيها تيمور لنك يطلب الصلح من السلطان ، خامر عليه بعض الأمراء وتستحبوا من معسكره تحت جنح الظلام وانطلقوا نحو مصر وقد عزموا على خلع السلطان فلما بلغه نبأ انسحاب المماليك وعودتهم الى مصر انسحب هو الآخر بجبشه تاركا دمشق تحت رحمة المغول!

وكانت النتيجة احتلال دمشق وجرى عليها ما جرى على بغداد أيام هولاكو فقد احتلوا الجامع الأموى وشربوا الخمر فيه وضربوا الطنبور ولعبوا القمار! وكانوا يقبضون على الرجل في دمشق ويقولون له: هات ما عندك من المال، فيقول: ما عندى شيء من المال، فيضرب ضربا شديد حتى يخرج بنسائه وعياله، فتوطأ نساؤه وبناته بين يديه وهو يشاهد ذلك بعينيه. وكانوا يعلقون الرجل من أصبع قدميه في سقف الدار ثم يشعلون النار تحته حتى يموت من ذلك العذاب. ولقد أسر المغول كل أهل دمشق وساقوهم في حبال ثم أحرقوا دمشق. وقد أتى الحريق على جامع أمية وعلى غالب جوامع المدينة حتى أقفرت دمشق من زخرفها ونقوشها. لا ترى فيها دابة تدب أو طائرا يهب، سوى جثث قد احترقت وصورا في الثرى قد تعثرت، وقد صارت تكسى من الذباب ثوبا، ومغنما للكلاب ونهبا الثرى قد تعثرت، وقد صارت تكسى من الذباب ثوبا، ومغنما للكلاب ونهبا في (إذا لله وإذا إليه راجعون) لعظم هذه المصائب وشناعة هذه النوائب!

وقبل أن يرحل تيمور لنك عن دمشق ، جمعوا له أطفال المدينة ، فكانوا ما بين ابن خمس سنين وشهر وشهرين ، فركب تيمور لنك ، فلما أتى اليهم وقف سناعة وهو ينظر اليهم ويتأملهم ، ثم قال للعسكر ، سوقوا عليهم بالخيل ، فماتوا أجمعين . ثم نظر لمن حوله وقال : أنا غضب الله ف أرضه ، يسلطنى على من يشاء من خلقه .

ولكن ، أين كان سلطان مصر بعد انسحابه من دمشق ؟ كان خلف اسوار القلعة يقتل الماليك دفاعا عن عرشه الذي طمعوا فيه ! وما أغرب الحياة !



## الفصل السابع



وها هى مصر العظيمة تسقط مجهدة .. في النهاية بسبب حروب الماليك في الداخل والخارج ، لقد جفت البقرة الحلوب . وراح السلطان يتلمظ وهو يتلفت حوله عن ضرع في البقرة لم يجف لبنه بعد! واكتشف السلطان

قنصوه الغورى ان هناك اوقافا المسلمين يمكن الاستيلاء عليها .. ولكن قامت قيامة رجال الدين ضد هذا الاجراء ووقف شيخ الحنفية بقوة ضد السلطان واغلظ له في القول . وثار السلطان وأمر بالقبض عليه ، ولكنه أضطر إلى الافراج عنه بعد أيام لكى يقضى على الثورة التي عمت القاهرة . لقد بدأت الثورة داخل حارات المدينة المقفلة ، وفي أسواقها المزدحمة ، ووصلت الى كل ركن من أركان العاصمة . لقد سئم الناس هذا الذل الذي بلا نهاية ، وهذا الهوان الذي بلا حدود ! وقام مطرب شعبى يدعى على أبو رحاب ابن بلد من القاهرة . قام يغنى ضد المماليك وضد السلطان . وانذرته السلطة مرة ، ثم قبضت عليه مرات . وعندما لم يتوقف على ابو رحاب قبض عليه طومان بأى الأول وضربه ضربا مبرحا ، وعراه من ابو رحاب قبض عليه طومان بأى الأول وضربه ضربا مبرحا ، وعراه من شيابه وشهره في القاهرة على حماره والمنادى يصيح أمامه ( هذا جزاء من يتكلم فيما لايعرف ، ويتدخل في مالايعنيه ) ! لعل على ابورحاب مطرب عصر المماليك هو الأب الشرعى للشاعر الشعبى أحمد فؤاد نجم ، الذي عصر المماليك هو الأب الشرعى للشاعر الشعبى أحمد فؤاد نجم ، الذي مضر من السلطان واصبحت أيامه سجنا متصلا . ويا ألف حسرة على مصر الحبيبة وصلت في عهد قنصوه الغورى الى قمة الغنى وغاية السفه مصر الحبيبة وصلت في عهد قنصوه الغورى الى قمة الغنى وغاية السفه

و في اقصى الشمال لملكة قنصوه الغورى ، كانت هناك عيون ترقب التفاحة التي فسدت وتوشك على السقوط ، كان قد ولى الحكم في دولة ( الروم ) شاب طموح هو السلطان سليم شاه الأول . وقد زحف بجيوشه الفتية نحو حلب . فلما سمع سلطان مصر نبأ الغزو العثماني نفخ في النفير . وخرج في جيش كبير يضم الألوف من الفلاحين والبدو والمماليك . وعندما دخل السلطان حلب أرسل الأمير مغلباى داود أرسكين إلى السلطان العثماني سليم ليعرف مراده على وجه التحقيق . ولكن رسول السلطان ذهب الى الناحية الأخرى وغاب . وقضى السلطان وقته في حلب وقد انشبغل فكره على رسوله الذي غاب وعسكره الذين دبت الفتنة بينهم ، فثارت الحرب اكثر من مرة بين المماليك الجراكسة وكتائب العربان وجيش الفلاحين . ولكن رسول السلطان قنصوه الغوري ظهر فجأة وهو في انحس حال ، بزنط أقرع على رأسه . وعلى بدنه ثياب عتيقة ممزقة وقد ركب على اكديش هزيل ، وحكى الرجل ـ الذي ينم مظهره على الهوان ـ عن الهول الذي لاقاه عند السلطان سليم كيف حلقوا له لحيته ونتقوا له حاجبيه وأجبروه على حمل مخلفات الخيل فوق رأسه ، وأخيرا ، اطلقه من أسره وقال له: قل الأستاذك ىلاقىنا فى مرح دابق!

وكانت مرج دابق تبدو كمسرح مهجور عندما دخلها سلطان مصر بجيشه ، فأقام فيها الى يوم الأحد خامس عشر من رجب حين ظهرت جيوش بنى عثمان . فركب السلطان وهو بتخفيفة صغيرة وعلى كتفه طير ، وعن يمينه أمير المؤمنين. وكان حول السلطان أربعون مصحفا شريفا في أكياس حرير ، وجماعة من الفقراء خلفاء سيدى أحمد البدوى وسيدى أحمد الرفاعي . وكان قائد الميمنة سيباس بك وعلى الميسرة خاير بك نائب حلب وغندما بدأ القتال قاتل المماليك قتالا شديدا وكسروا العسكر العثمانلي كسرة مهولة . فهم عساكر الروم بالهرب ، وانشبغل عساكر المماليك بالسلب والنهب ، وتوغل بعضهم داخل الاعداء حتى وصلوا الى وطاق السلطان سليم . ولكن فجأة انهزم خاير بك دون سبب وهرب بعساكره من المعركة ، فالتف عسكر العثمانل حول جيش السلطان قنصود . وكان خابر بك على اتصال بالسلطان سليم . وقد ولاه اقليم مصر بعد ذلك . وسماه العامة « خاين بك ! وعندما تحقق قنصوه الغورى من خيانة خاير بك نادى في عسكره : " يا أغوات هذا وقت المروءة . هذا وقت النجدة " ! ولكن صوته لم يصل الى أحد . وتحول الجيش الى فلول . انسحب المماليك في البداية ، ثم ولي العربان الفرار . ونجا من استطاع الافلات من عسكر الفلاحين .

وسحق الاخرون فلم يعد منهم احد . وعندما ايقن السلطان الغورى من الهزيمة ، هتف ف حنق شديد : « الخيانة يا مسلمين » . ثم اصابه شلل مفاجىء فسقط من فوق حصانه ، وقيل تفتت كبده فتقيا دما . ومات من شدة القهر ! ودخل السلطان سليم حلب ، وأرسل مندوبا عنه ليتسلم قلعة حلب ، واختار رجلا اعرج اعور اقرع « فعد ذلك اهانة لملك مصر . وسبحان الذي بيده الملك ! »

ولكن الله كانت حلب قد سقطت ، واذا كانت الشام قد سقطت ، واذا كان عسكر ابن عثمان قد وصلت الى غزة ، فان القاهرة لم تزل صامدة لم تستسلم .. اختار المماليك طومان باى الثانى سلطانا على مصر ، وحددوا مهمته « وقف زحف ابن عثمان والقضاء عليه » !

ولكن مصر كانت قد سقطت قبل ذلك ، أسقطها المماليك انفسهم وقتلوا روحها ، ولم يستطع طومان باى ان يصنع شيئا اكثر من انه دخل عدة معارك أرهيبة عند قليوب وفي الريدانية وفي بر " اندابة " ولكن الهزيمة لحقت بجيشه في النهاية ، ودخل سليم الأول مدينة القاهرة وأباحها لجنوده . وظلت في شوارعها جثث عشرة الاف قتيل من أهلها لم يتيسر دفنها ! ودخلت مصر في غيبوبة طويلة

أما طومان باى فقد هرب لدى بعض العربان ، فسلموه للسلطان سليم شاه وعندما التقى الرجلان ظل السلطان طومان باى رافع الرأس مصرا على انه سلطان مصر ولا احد سواه ! وكان جزاؤه الشنق على باب زويلة حيث اعتاد السلاطين شنق اللصوص والشطار . ولكن التى تدلت من الحبل لم تكن جثة طومان باى ، ولكنها كانت في الحقيقة جثة مصر .

ولقد ماتت قرونا طويلة قبل ان يكتب لها البعث من جديد ! وجاء السلطان العثمانلي ودخلت مصر في سرداب التاريخ ، وتحولت من سلطنة الى ولاية ، وخيم عليها الظلام واصابها الضمور ! واذا كان السلطان العثمانلي قد قطع راس سلطان المماليك فقد أبقى على المماليك أنفسهم ، ولم يلبث هؤلاء ان تزيوا بزى العثمانلي ورطنوا بلسانه ، واشتغلوا تحت رايته !

ولم يمض وقت طويل حتى هبوا من جديد يناصبون السلطان العداء ويخرجون على طاعته . وكان السلطان في أغلب الأحيان يبعث بتجريدة لتأديب العصاة ، فيفر هؤلاء الى جهات الصعيد والوجه البحرى ، ويقيمون دويلات صغيرة وحكومات مستقلة ، وسيلقى الفلاحون العنت والارهاق وسيدوقون الامرين ، وسيضطرون الى دفع الضرائب مرتبن ، مة

للحكومة المركزية ومرة للحكومة المتمردة على سلطة الدولة . وستشهد مصر هجرات داخلية تتشتت منها العائلات في أنحاء مصر هربا من جور الحكام وعسف المماليك . وسيتحول الأزهر والى فترة طويلة من الزمان من بؤرة للثورة الى وكر للجريمة . وسيطلق المماليك على انفسهم لقبا جديدا هو المماليك المصرلية ، اى الذين ولدوا في مصر ، فهم مماليك صحيح ولكنهم مصريون أيضا ، وسيتحدون السلطان العثمانلي باعتبارهم أصحاب البلاد الأصليين . وستعرف مصر نوعا من أنواع القتل لم يكن لها مه عهد من قبل ، هو الموت على الخازوق ! وكان لدى العثمانيين جلادون مهرة يعرفون كيف يدقون الخازوق في بطن الرجل .. من دبره الى فمه .. دون ان بخترق مكانا قاتلا بحيث يبقى المخزوق جالسا على الخازوق عدة ايام وهو بين الحياة والموت . يعاني أشد انواع العذاب ، دون أن تمتد له يد بكوب ماء او كسرة خبز ، أو حتى كلمة طيبة ، وعرفت أيضا عقوبة النفي من مصر الى الاستانة ، وكم من المماليك العصاة لقوا حتفهم في المنفي على يد زبانية السلطان ، وكان من حق هؤلاء وضع اليد على املاك المماليك المُغدورين وحريمهم! وقويت شوكة قبائل العرب الرحل في العهد العثمانلي ، ويرزت على الساحة المصرية كقوة سياسية يعمل لها الف حساب ، واصبحت من الجرأة بحيث كانت لاتتردد في الهجوم على العاصمة نفسها أو قطع طريق القوافل أو نهب بعثة الحج! واشتهر من هؤلاء أبوالشوارب شيخ عرب شلقان . وهو نفسه الذي انحدرت منه عائلة الشواربي الشهيرة ، والتي اطلق اسمها على الشارع الشهير في القاهرة ، أول شارع رائد في سياسة الانفتاح والانشكاح التي اصبحت سياسة مصر الرسمية بعد ذلك!

وكان السلطان العثمانلي اذا رغب في اغلاق ملف مصر . سلمها للمماليك يحكمونها باسمه شرط ان يدفعوا الخراج المطلوب والجزبة المتفق عليها ، وفي هذه الفترات كانت مصر تعانى الافلاس وتصل الى حافة الخراب . لأن العثمانلي كان يطلب مبلغا كبيرا ، وكان المماليك يفرضون ضعف المبلغ المطلوب . ليعطوا للسلطان وليأخذوا لأنفسهم . ولذلك ستشهد مصر مجاعات متتالية ، وسيحصدها الطاعون اكثر من مرة . وسينهبها العثمانلي والمملوك وقبائل البدو وعساكر الانكشارية ، وسيتفشى فيها الحشيش واللواط . وستغرى حتى ملك النوبة بالهجوم عليها .. وستنطفىء شعلة وصر المقدسة . وستخمد نارها . ولن تجد في مصر طوال العهد العثمانلي أديبا له وزن . وسيصبح الأدب مهنة الجزارين والبقالين والزياتين

والخياطين ، وستسمع عن الأديب الجزار والأديب الزيات والأديب الخياط ، وسيقول احد هؤلاء حكمة عندما سألوه ، وكان يعمل جزارا ثم هجر الجزارة واشتغل بالأدب ، سألوه عن الفرق بين الجزارة والأدب فأجاب ساخرا : عندما كنت جزارا كانت تمشى ورائى الكلاب ، وعندما اصبحت أديبا سرت امشى وراء الكلاب !! فنان واحد سيلمع وسط هذا الظلام الدامس ، أديب ساخر من الصعيد اسمه ابن سدون المصرى جاء من منفلوط ليدرس بالأزهر ، يصدر كتابا غاية في السخرية وقمة في الابداع . كتابا اسمه « رسائل ابن سدون » . ولكن أحدا لن يلتفت إليه في زمانه ، ولكن التاريخ سينصفه بعد ذلك بزمان طويل !!



الفصل الثـامن



وجاء عابدى باشا وتولى ولاية مصر . وفي يوم توليه أرعدت السماء وأمطرت مطرا غزيرا وكسفت الشمس ، وتشاءم الناس ، وكانوا على حق . وبعد توليه بأيام زحف القبالى الى بنى سويف ، فصعد المشايخ وعلى رأسهم الشيخ

العروسى الى الباشا وكلموه في ذلك . فأرسل مكتوبا مع الططرى ألى الأمراء القبالى « انكم طلبتم الصلح مرارا ، واجبناكم بما طلبتم واعطيناكم ما سالتم ، ثم بلغنا أنكم رجعتم وزحفتم الى بنى سويف ، فما عرفنا أى شيء عن هذه الحال ، والقصد انكم تعرفونا عن قصدكم وكيفية حضوركم ، ان كنتم نقضتم الصلح والا فلترجعوا الى ما حددناه لكم مما وقع عليه لاتفاق » ومر اسبوع على خطاب الباشا الى الأمراء القبالى ، ثم تلقى الرد أن كان صلحا فليكن كاملا ونقعد معكم بالبلد عند عيالنا ، ونصير كلنا أخوة ، ونقيم ثارنا من ثاركم ودمنا في دمكم وعفا أش عما سلف ، وأن لم ترضوا بذلك فلتستعدوا للنزال ، أنها الحرب اذن ولكن الباشا لايريد الحرب ، وحصل وقف حال وضيق في المعاش ، وانقطاع للطرق وعدم أمن ووقوف وحصل وقف حال وضيق في المعاش ، وانقطاع للطرق وعدم أمن ووقوف العربان ، ومنع السبل وتعطيل أسباب وحسر في الأسفار برا وبحرا ، ولجأ العامة والتجار للمشايخ ووسطوهم لدى الباشا ليعمل على انهاء هذه الحالة ـ حالة اللاسلم واللاحرب ـ فذهب المشايخ وصعدوا الى القلعة الحالة ـ حالة اللاسلم واللاحرب ـ فذهب المشايخ وصعدوا الى القلعة سرويا

وتكلم الشبيخ العروسي لماذا لاتخرجون للحرب ؟ فقد ضاق الحال بالناس . ولايقدر احد من الرعايا ان يذهب الى بحر النيل ، وقربة الماء بخمسة عشر نصف فضة . وحضرة الباشا منشغل ببناء حيطان ومتاريس وهذه ليست طريقة المصريين في الحرب وانما طريقتهم المصادمة وانحصار الحرب في ساعة اما غالب أو مغلوب . ووعد الباشا بأنه سيخرج للحرب في القريب . ولكنه لم يخرج من القلعة قط . وظلت الأحوال على ماهي عليه خراب وغلاء وانقطاع سبل . وفجأة ارسل الباشا في طلب عرب الهنادي وعرب البحيرة فحضروا بجمعهم واخلاطهم وانتشروا في الجهة الغربية من رشيد الى الجيزة ينهبون البلاد ويأكلون الزرع ويضربون المراكب في البحر ويقتلون الناس . حتى قتلوا في يوم واحد في النجيلة ثلاثمائة انسان . ورجف الناس وغلقوا أبواب البيوت على عيالهم واصبح الرجل لا يامن على الخروج من باب النصر ولم يتوقف زحف العربان ، فنهبوا اسواق امبابة وعروا التجار واستولوا على ما معهم من نقود وبضائع وبينما الناس غارقة في الهجوم حتى الأذان ، اذا بالأمير حمرة كاشف يلقى القبض على رجل رومى يبيع الجواهر وعذبه آياما وقلع عينيه وأسنانه وقطع انفه وشفتيه وأطرافه حتى مات . وأشيع أن سبب ذلك هو وقوع علاقة غرامية بين الجواهرجي الرومي وروجة حمزة كاشف وقيل انه استأذن الوالى في فعلته فاذن له . ثم حضر الى القاهرة الف عسكرى رومي وعليهم كبير يدعى اسماعيل باشا ، وقدم الباشا للوالى ألف قرش من حناب السلطان لمساعدة المشايخ والمجاورين ليقرأوا البخارى للسلطان ويدعوا له بالنصر . ولكن هدية السلطان لم تكن كافية فزادها الى أربعة الاف قرش . وبالرغم من قراءة البخارى ، فقد زادت الكوارث والمحن والطاعون والكروب المختلفة ثم انشغلت القاهرة عن همومها برجل هندى مقعد يجلس على مقعد من الفضة ، وكان قد حضر من استانبول بعد ما زار السلطان واهداه هدية قيمة ، من بينها طائران يتكلمان اللغة الهندية ، وكان مع الرجل الهندي فرمان من السلطان يخول الاستعانة بمن يشاء من العساكر في اقاليم مصر مقابل أجر ، ولكن الناس امتنعوا عن ذلك وكل من دخل فيهم وسموه بعلامة في جبهته لا تزول . ثم دخل القاهرة ذات صباح رجِل من الحجاج يكاد يكون عاريا تماما . وآخير الناس أن العرب قطعوا طريق الحج ونهبوا قافلة الحجاج وفيها آموال كثيرة للغاية خاصة ستة الأف جمل ما بين قماش وبهار وبن وبضائع ، واسروا النساء وفسقوا فيهن ثم عروهن وتركوهن عرايا في الصحراء!

وتدهورت الاحوال أكثر ، وازدادت القاهرة خرابا حين وقعت الواقعة في بولاق بين بعض المغاربة والعساكر القليونجية ، وسبب ذلك ان المغاربة نهوا العساكر عن شرب الخمر نهارا جهارا في رمضان فرمى عليهم العسكر بالبارود ، فنظ المغاربة خلفهم في المراكب واشتبكوا معهم ، ومسكوا من مسكود ، وذبحوا من ذبحوه ورموهم في البحر ، وقطعوا أحبال المراكب ورموا صواريها ، وحصلت ضجة في بولاق تلك الليلة وأغلقوا الدكاكين ، فلما بلغ الوالى ذلك اغتاظ وأرسل الى المغاربة يأمرهم بالانتقال من بولاق ، فانتقلوا الى القاهرة وسكنوا في الخانات ، فلما كان ثاني يوم ، نزل الأغا والوالى وناديا في الاسواق على المغاربة بالخروج من المدينة الى جهة العادلية ، ولكن المغاربة رفضوا الأمر ، واشتروا سلاحا وعزموا على القتال ، فلما تحقق الوالى الضعيف من عزمهم نادى عليهم بالامان وسكنت الفتية .

ولكن القاهرة المضطربة لم يغمض لها جفن ! ورحل عابدي باشا عن مصر بعد ما ذاقت الويلات على يديه . وتولى منصب الوالى اسماعيل كتخدا حسن باشا فعقد هدنة مع الأمراء القبالي ، وتنازل لهم عن حكم الصعيد من منفلوط إلى أسوان ، واستقر إبراهيم بك في منفلوط وعمر فيها دارا . وصعد مراد بك إلى الصبعيد الأعلى ، وتفرق مماليكهم في الجهات وسلكت الطرق ووصلت إلى ساحل بولاق المراكب وعليها الغلال ، وعلات الأحوال الي سابق عهدها في القاهرة . وكانت الهدنة بين الوالي والماليك وبالا على المصريين فقد تفرغ الوالى لحلب مصر بكل طريق وأي طريق. ووجه على الناس قباح المماليك وأغلظ الملتزمين . وراحوا يكبسون بيوت الناس وبايديهم البنادق ، ويسمعوفهم قبيح القول ، ويتعرضون للنساء . وتولى مصطفى كاشف المرابط أمر قلعة طره ، وراح يستولى على كل سفينة صاعدة إلى قبلي أو هابطة إلى القاهرة ولا يفرج عنها الا بمال . وانشعل الوالي بشراء المماليك وأكثر منهم ، واسكنهم في الجيزة وبولاق ومصر عتيقة ، وأغدق عليهم الرواتب والجامكيات . وكانوا خليطا من الرعاع بأشكالهم المختلفة وطباعهم المنحرفة. وعدم أديانهم، وانعكاس أوضاعهم، واستعملهم من أول وهلة في الفروسية ولم يدربهم في أداب ولا معرفة دين ولا كتاب . ثم جمع عشرات الصناع المهرة وعكف على صنع عدة سروج للسلطان بعبايات مزركشة ، وهي مع السرج والقصعة والقربوجي مرصعة بالجواهر والبروق والذهب والركابات واللجامات والبلامات والشماريخ والسلاسل كلها من الذهب البندقي المكسر، والرأس والرشمات

كلها من الحرير المصنوع بالمخيش وفيها تعاليق المرجان والمعادن ، صناعة بديعة وكلفة ثمينة! واشترى كثيرا من الأواني والقدور الصيني الاسكم, معدن وملأها بانواع الشربات المصنوع من السكر المكرر . كشراب البنفسيج والورد والحماض والصندل المطيب بالمسك والعنبر وماء الورد ، والمربات الهندية ، مثل مربة القرنفل ومربة جوز الهند والبسباسة والزنجبيل والطابلي . وأرسل ذلك الى السلطان مع الخزينة ومعها عدة خيول من الجياد واقمشة هندية وعود وعنبر وظرائف وكميات من الأرز واللبن ، وماء الورد المكرر وغير ذلك . ولم يسبق لأحد في ما تقدم من أمراء مصر أن أرسل مثل ذلك ولم نسمع به ولم نره في تاريخ ! ولكن في عهد هذا الناشا العاكف على استرضاء السلطان بالعنبر وماء الورد وقعت حادثة فريدة ، سيكون لها اثر بليغ في المستقبل ، وإن كانت لم تلفت نظر الباشا ولا المماليك والأعوان ومروا عليها جميعا مرور الكرام. فقد حدث ان تعددت المظالم في القاهرة على يد ناظر الحسبة ، وقام احمد أغا ـ وهو اسم ناظر الحسبة \_بالتعدى على أهل الحسينية . والقاء القبض على عدد منهم وكيس بعض بيوت الحي ونهيها ! ثم أرسل أعوانه للقبض على أحمد سالم الجزار شبيخ البيومية فثار الناس على أتباع الأغا وانضم اليهم نفر كثير من أهل الجهات المجاورة وهتفوا بسقوط الوالي والأغا وحضروا الي الجامع الأزهر ومعهم طبول وقفلوا أبواب الجامع وأبطلوا الدروس ، وأرسلوا عريضة للباشا يطلبون فيها عزل الأغا . ولكن الباشا رفض طلب الثائرين وهددهم بأقسى العقاب . ولكن ذلك لم يردعهم ، وازدادت ثورتهم . وكثرت جموعهم وهددوا بالزحف الى القلعة . وصار أحمد أغا يركب بجماعة من الأرناؤوط ويشق القاهرة ليغيظ العامة . ولكن الأحوال توترت أكثر وانضم الألوف الى الثوار . وتوقفت الحال في القاهرة تماما . وبدأ الناس يشترون السلاح . ومشوا طوائف يامرون التجار بإغلاق الدكاكين ، واحتلوا مداخل القاهرة ، وأغلقوا أبوابها الكبرى ، واستمرت الحال على هذا المنوال مدة أسبوع كامل توققت فيه حركة البيع والشراء، وقل المعروض من الخير في الأسواق . فلم يجد الباشا بدا من عزل الأغا ، وجاء الأغا الجديد بنفسه الى الجامع الأزهر واسترضى الثائرين ووعدهم بإصلاح الحال . وهدأت الفتنة في القاهرة ، ولكنها خلفت في الساحة قوة جديدة لم يكن لها حساب من قبل وسيكون لها ألف حساب في المستقبل. قوة هي صاحبة المصلحة الأولى والأخيرة، وهي صاحبة الأرض والبلاد، قوة اسمها الشبعب! وكان الباشا قد انتهى من عمارة قصره الجديد ونقل اليه أعمدة ضخمة من المساجد القديمة ، وغرس في جانبه بستانا عظيما جلب له أشجارا من المهند واليمن ، وتمورا من العراق . وظن أن الدنيا قد دانت له ، ولكنه لم يكد يستقر في قصره الجديد حتى جاء مرسوم من السلطان بعزله عن ولاية مصر وتعيين والى المورة عزت باشا مكانه . نزل الباشا من القلعة الى بولاق ، وأراد السفر في يومه . ولكن الأمراء منعوه من ذلك ، فلما أغلظ لهم القول طردوا البحارة من المراكب ومنعوه من الرحيل حتى يتم حسابه وتسديد دينه الذي في عنقه . وقال له أحد المماليك ، « عيب يقول الناس الباشا هرب ومعه أموال مصر »! وظلت المراكب راسية بمتاعه وحريمه على ساحل بولاق حتى حضر الوالى الجديد وتمت محاسبته . فطلع في ذمته مائتا كيس دفع بعضها صكوكا وبعضها نقدا وسدد بعضها من متاعه . مائتا كيس دفع بعضها صكوكا وبعضها نقدا وسدد بعضها من متاعه . ولكن الباشا الجديد اكتشف خطأ في الحساب فأمر بإيقاف مركب الباشا شم سمحوا له بالسفر . وقد أمر الباشا الجديد بعزل كل الذين عينه سلفه . واستخدم اتباعه بدلا عنهم .

ثم جاء الطاعون وتساقط الناس بالمئات في الشوارع ..



الفصل التاسع



ولقد كانت خطة الباب العالى شق معسكر المماليك الى معسكرين . ومملكة الحرب الى ان تقوم الحرب وتستمر ، وبشرط ان يكون طرفاها مماليك ومماليك ، وكانت هذه هى الوسيلة الموحيدة لكي يستتب الأمر

للسلطان ،ولكيلا لاتعود مصر لترفع رأسها أو تجرد سلاحها من جديد ! والأغرب من ذلك أن المماليك بلعوا الطعم، وبدأت الحرب ولم تهدأ . ووقف الباب العالى يغذى النار الشتعلة بالوقود ، وينفخ فيها حتى لاتحمد ، واقتصر دور الباب العالى على نصرة الضعيف على القوى حتى يضعف ، ومساندة الضعيف حتى يقوى ! ولذلك سيعلن الباب العالى مباركته لابراهيم بك ومراد بك لحظة دخولهما القاهرة ، وسيطارد حليف الأمس ، وسيكبس دوره ويستصفى أمواله ويسبى حريمه ، وسيجبره على حياة المنفى والهوان ، ولم يكن هذا المصبر الرهيب الذي انتهى اليه المماليك بسبب حذق الباب العالى أو تمرس رجال الدولة في السنياسة وأمور الحكم ، ولكن كان بسبب اخر هو سقوط الماليك أخلاقيا وانحلالهم الذي يلا نهاية وعدم تمسكهم يميدا أو عهد أو هدف ، الا التهليب بأقصى طاقة . وغزف الأموال بلا حساب . وركوب الدنيا بلا غاية ! ولقد كان محمد أغا البارودي خير نموذج للماليك . وكان مملوكا لابراهيم كتخدا القازدغلي ، اصطفاه وجعله خازنداره وزوجه من ابنته فلما مات سيده طلق ابنته وتزوج من أرملة استاذه . وانضوى تحت جناح حسن كتخدا الحربان وقريه اليه وخلع عليه الخلع السنية . وأنابه في تدبير شئون الكتخدائية .

فعند ذلك اشتهر ذكره ونما أمره واتسع حاله ، وانفتح بيته وقصدته الناس وتردد اليه الاعيان . ووقف في بابه الحجاج واتخذ له ندماء من أولاد البلد اللطفاء يقضى معهم حصة من الليل ينادمونه ويسامرونه . وماتت زوجته فزوجه مراد بك إحدى عشيقاته ، وصيار بذلك صهرا لمراد بك فازداد شهرة ومكانة . فلما وصل حسن باشا واضطر مراد بك الى الهرب من القاهرة الى الصعيد ، انضم محمد اغا البارودي الى حسن باشا واسماعيل بك أعدى أعداء مراد بك والد خصومه! وعينه اسماعيل بك أمينا للمخازن . فعظم شانه وارتفع قدره وطار صيته في الاقاليم المصرية ، وكثر الازدحام في بايه ، وجبيت اليه الأموال ، وصار الايراد اليه والمصرف من يده .. ثم تزوج ابنة سيده الجديد . وحضر حفل زفافه الوالى والأمراء والأعيان، وأرسلوا اليه الهدايا العظيمة، ودفع النقوط جميع التجار والنصارى والكتاب القبط ومشايخ البلاد ذهبا عينيا فجمع من وراء ذلك مالاً له صورة ! وسار في زفة العروس موكب مهيب اشترك فيه جميع أرباب الحرف والصنائع من كل طائفة ، وذلك خلاف الملاعب والبهلوانات والرقاصين والجنك والأغاوات والحريم والملازمين والسعاة والجاويشية. واستقلت العروس عربة من صناعة والأفرنج . وكانت زفة غريبة الوضع لم يسبق لها مثيل ، ! وكان بقبل الرشوة ، وإذا أحب أنسانا قضى له أشغاله كائنة ما كانت من غير مقابل . ولما مات اسماعيل بك وتولى الامارة عثمان بك طبل ، استوزره ايضا وسلمه قيادة في جميع أموره ، وصار هو الذي يحكم مصر، وعثمان طبل لا يدري ما يدور حوله .

ولذلك سيعاود البارودى اتصاله بصهره ومخدومه القديم مراد بك ، وسيتبدل معه الرسائل ، وسيمهد له الطريق للعودة الى القاهرة على جثة مخدومه الجديد عثمان طبل . وبالفعل ، لولا خدمات البارودى ومساعدته لما استطاع مراد بك ان يرى القاهرة في حياته . لقد مهد له الطريق وسبهل له الأمر . حتى تمكن أخيرا من دخول القاهرة وطرد عثمان طبل ، بعدما هدموا داره واغتصبوا حريمه واستصفوا امواله . ولكن البارودى لم يتسع أمامه الوقت لممارسة لعبته المفضلة ، خيانة اسياده القدامى والركوع على اقدام اسياده الجديدة . فقد اختطفه الموت فجاة قبل ان يدخل مراد بك القاهرة بليلة واحدة ؛

وايا كانت نهاية البارودى . فالواقع ان البارودى لم يكن نشارًا بين صنف الماليك . لقد كان نموذجا للمملوك في ذلك العصر المنحط . وكان

البارودى هو كل المماليك وكان كل المماليك بارودية ولذلك كان محمد الألفى هو صحوة الموت بالنسبة إليهم وكانت مذبحة القلعة مجرد تحصيل حاصل فقد ذبحوا انفسهم بانفسهم من قبل وانتهت أيام المماليك العظيمة المجيدة التى مازالت اصداء رنينها تتردد في سمع الزمان حتى اليوم ولم يعد من مماليك الأمس الاحفنة من الأرزقية والحرامية وفقدوا كل اسلحة العصر الذهبى ولم يعد في ايديهم الاسلاح الغدر!

وهكذا فوجىء الماليك وهم غارقون لآذانهم في معارك جانبية وحروب داخلية ، بنزول جيش بونابرت على شاطىء الاسكندرية كان فتى الثورة الفرنسية الذى دحرج تيجان اوروبا في الوحل وداس عليها بالاقدام قد تفتحت شهيته للشرق ، وكان عليه ان يسلك الطريق نفسه الذى سلكه الاسكندر الأكبر من قبل ، وكانت مصر هى البوابة وهى الجسر الى عالم الشرق الساحر الغامض المتخم بالخرافة والكنوز!

ولم يشعر احد في الاسكندرية بجيش بونابرت الا بعدما احاط الجيش بالمدينة . ولم تستمر طويلا مقاومة الاسكندرية ثم انتهت الحرب بتجريد الإهالي من السلاح ، واعطاء الأمان لمن يريده ثم مفاوضة المشايخ على ترتيب البيت من الداخل وتنظيم شئونه ! ولم تسمع القاهرة بنبا الغزو الا بعد ايام ، وشمخ مراد بك بانفه احتقارا لشأن العساكر الفرنساوية وتمادى ابراهيم بك فاقسم بالطلاق انه سيدوس بقدميه أي عساكر اجنبية تجرؤ على دخول مصر ! ثم راحوا يصادرون أموال الناس ، ويستولون على ما يحتاجون اليه بدون ثمن ، ثم ارتحل مراد بك بعد صلاة الجمعة وبرز بخيامه ووطاقه وأخذ معه كميات من البارود والمدافع وسار مع العسكر الخيالة ، واغلبهم من الأروام والمغلربة . ألى الاسكندرية وخلال خروج جيش مراد بك خلت الاسواق في القاهرة وكثر الهرج بين الناس وانقطعت الطرق ، واخذت الحرامية في كل ليلة تكبس على اطراف البلد ، ولم يعد المغرب !

وحدثت رجة عظيمة في القاهرة حين وردت الأخبار بأن الفرنسيين وصلوا الى دمنهور ورشيد ، ووقع في ايدى السلطان منشور اصدرته القيادة الفرنسية . « بسم الله الرحمن الرحيم » لا إله إلا الله لا ولد له ولاشريك له في ملكه ، من طرف الفرنساوية المبنى على الحرية والتسوية ، السر عسكر الكبير أمير الجيوش الفرنساوية بونابارته يعرف أهالى مصر جميعهم أن من زمان مديد والصناجق الذين يتسلطون بالديار المصرية يتعاملون بالذيل والاحتقار في حق الملة الفرنساوية ويظلمون تجارها ،

فحضر الآن ساعة عقوبتهم ، واضرنا من مدة عصور طويلة هذه الزمر المماليك المجلوبين من بلاد الاباترة لايوجد في كرة الأرض كلها ، فأما رد العالمين القادر على كل شيء فإنه قد حكم على انقضاء دولتهم ، ما أمه المصريين ، لقد قيل لكم اننى ما نزلت بهذا الطرف الا بقصد ازالة دينك فذلك كذب صريح فلا تصدقوه ، وقولوا للمفترين انني ما قدمت اليك الا لأخلص حقكم من يد الظالمين ، وانني أكثر من المماليك أعيد الله سيحانا وتعالى وأحترم نبيه والقرآن العظيم، وقولوا لهم ان جميع الناس متساوون عند الله ، وان الشيء الذي يفرقهم عن يعضهم هو العقل والفضائل والعلوم فقط وأما هؤلاء المماليك فما الذى يميزهم من غيرهم حتى يتملكوا مصر وحدهم ويختصوا بكل شيء احسن فيها ، من الجواري الحسان والخيل العتاق والمساكن المفرحة ، فإن كانت الأرض المصرية التزاما للمماليك فليرونا الحجة التي كتبها الله لهم ، ولكن رب العالمين رءوف وعادل ورحيم ، وبعونه تعالى من الأن فصاعدا لايياس احد من أهالي مصر عن الدخول في المناصب السامية وعن اكتساب المراتب العالية ، فالعلماء الفضلاء والعقلاء بينهم سيديرون الأمور ، وبذلك يصلح حال الأمة كلها ، وسابقا كان في الأراضي المصرية المدن العظيمة والخلجان الواسعة والمتجر المتكاثر وما أزال ذلك كله الا الظلم والطمع من المماليك. طوبى للذين يقعدون في مساكنهم غير مائلين لأحد من الفريقين المتحاربين. فاذا عرفونا بالإكثر تسارعوا الينا بكل قلب ، لكن الويل للذين يعتمدون على المماليك في محاربتنا فلا يجدون بعد ذلك طريقا الى الخلاص ، ولا يبقى منهم أثر » . ·

وكان هذا هو بيان الجنرال بونابرت الى شعب مصر . ولقد كان بيانا للتمويه والخداع ، أو هكذا أراده عبقرى قادة زمانه بونابرت . غير انه كان بالنسبة لمصر هو أول الطريق نحو البعث الجديد . وكانت أول صرخة فتحت عيون المصريين على حقائق بدبهية . أن بلادهم كانت عظيمة وهكذا ايضا ينبغى أن تكون . أن المماليك مغتصبو حق الأمة وأن المصريين أحق بحكم مصر من هؤلاء المجلوبين من بلاد الأباترة . والجركس ! وأن المدن كانت عامرة والأموال كانت وافرة ، وما أزال هذا كله الا الظلم !

نصيحة قيلت لشعب مصر ما أحوج شعب مصر اليها في هذا العصر الذي عاد فيه الماليك في غفلة من الزمان ليجتموا على صدر مصر! ولم يثبت الماليك أمام نابليون بونابرت .. وانهزم مراد بك بعد مناوشة بسيطة ، وولى هاربا ، ولكن سرعان ما تجددت المعركة عند امبابة على

الضفة الغربية من نهر النيل في مواجهة القاهرة .. وبعد وقت قصير من نشوب المعركة فر مراد بك وابراهيم بك ومماليكها تاركين المماليك الصعاليك يواجهون مصيرهم ، واضطر هؤلاء الى ارتداء الزعابيط ، زى الفلاحين ، واندسوا بين الناس في القاهرة ، وأغلبهم هاموا على وجوههم في أرجاء الريف .

وكان يوما حالك السواد في تاريخ القاهرة ، راجت إشاعة في المدينة بان الهدف من الغزو الفرنسي هو إحراق العاصمة وذبح المسلمين واندفع اثرياء الناس الى الهروب خارج القاهرة حاملين معهم ما خف وزنه وغلا ثمنه وبيع الحمار الهزيل بعشرين دينارا وبلغ بهم الخوف الى الحد الذي القي بعضهم نفسه في النيل سابحا ضد التيار هاربا الى حلوان وخرجت الناس بملابس النوم وضل اطفال عديدون خلال الزحام فلم يعثر لهم على أثر ولم يبق في القاهرة الا فقراء القوم ، وهؤلاء سلموا أمرهم بنه ، وخضعوا لتصاريف القضاء والقدر ! وشحت الأقوات في الأسواق وغلا سعرها ، وانقطعت الطرق ، وكبس اللصوص اطراف المدينة ، وهاجمت قبائل البدو فلول جيش مراد بك عند قرية ترسا في الجيزة و أشبعوهم قتلا وتذبيحا واستولوا على بركهم وقماشهم وأسلحتهم الجيزة و أشبعوهم من ملابسهم ، ودخل القاهرة عدد من الناس في زفة هائلة ، وقيل انهم كانو السرى في جزيرة مالطة ، وقد اطلقهم نابليون من سجنهم . لأنه مسلم ويحب المسلمين ويكره اعداء الله . وراحوا يتحدثون في المدينة عن اسبلام نابليون وشديد تقواه !!

واخيرا ، دخل جيش نابليون القاهرة " في حسن ترتيب وجميل نظام . وقد رفعوا الرايات ودقوا الطبول واطلقوا الشنك والقنابر . ونبهوا على جميع الأهالي بالتبليغ عن المماليك الهاربين . وانذروا كل من يخفي مملوكا باشد انواع العذاب " . وعادت الحياة الطبيعية الى القاهرة بالتدريج . واخذ الهاربون يعودون الى المدينة التي هجروها خوفا من عسكر الفرنسيس ، وفتحت الأسواق وامتلأت الحواصل بالغلال . وجاء الفلاحون الى القاهرة عبر النهر يبيعون الجبن والفواكه والدجاج . وذهب المشايخ وقابلوا " جناب صارى عسكر " وخرجوا من عندد وهم في غاية من السرور والانشراح ! واصدر الفرنسيون فرمانات بابطال كل النظم المعمول بها في البلاد . وابطلوا المظالم والفرد ورقموا البيوت والحارات . واجبروا السكان على تسجيل المواليد والموتى ، ورسموا بتعليق قنديل امام كل بيت . وفرضوا على السكان كنس الارض ورشها امام دورهم واصدروا

مطبوعة بلسانهم وسموها الغازينة «. وانتشر العسكر الفرنساوية في العصارى على شواطىء النيل وحول بركة الأزبكية وتضاعف عدد القحاب في هذه الأماكن ، وتردد عليها أصحاب الملاعيب ، وانشئت الحانات والخانات لتدخين الحشيش ، وانقطعت أخبار الماليك ، وتجرأ الناس على من تبقى منهم في المدينة ، وصار المملوك يخشى الفلاح ويتودد لابن البلد ، وسبحان مغير الأحوال !

واطمأن تأبليون واستقر ، فقد بدا الخطوة الأولى على طريق حلمه الكبير !



الفصل العاشر



شعبية في تاريخ مصر المعاصر هو ما جاء في وصف الجبرتى بأن الذين دبروها وأشعلوها هم «حشرات الصينية وأوباش الناس»! ولكن «العلماء» الإفاضل على حد وصفه «هبوا الى صارى عسكر واعتذروا البه فقبل عذرهم ، ورفع الرمى عنهم اما أهل الحسينية والعطوف البرانية فإنهم لم يزالوا مستمرين وعلى الرمى والقتال ملازمين حتى خانهم المقصود وفرغ منهم البارود». انها ثورة شعبية بكل معنى الكلمة . دبرها واشعلها أو لاد البلد وخانها بعض المثقفين وكان يطلق عليهم العلماء ، وهم الذين هتفوا لحظة وقوع بعض المثقفين وكان يطلق عليهم العلماء ، وهم الذين هتفوا الحظة وقوع القنابل على رءوسهم ياخفى الألطاف نجنا مما نخاف . ثم ذهبوا الى صارى عسكر واعتذروا له فقبل اعتذارهم ورفع الرمى عنهم . انه موقف يتكرر دانما على مر التاريخ الحديث انه موقف المشايخ الذين زاروا الأعتاب الملكية في وقت كانت فيه القامرة تشتعل بالثورة ضد الملك وبطانته وأعلنوا الكتشافهم المثر مان الملك فاروق من أحفاد النبى محمد!

ولكن الذي يلفت النظر في أول ثورة

ولكن ليس هذا على أي حال هو موقف المثقفين جميعا ، ولكنه موقف بعض الانتهازيين والأرزقية وعملاء السلطة والذين يتاجرون بشرف الكلمة في سوق البغاء ! فحتى ثورة القاهرة الأولى قادها " بعض المنقسمين الذي لم ينظر في عواقب الأمور ولم يتفكر انه في القبضية ماسور "! كما قادها السيد بدر، وهو تاجر مصرى كان من وجوه الناس في القاهرة، وقد تعقبته السلطة بعد إخماد الثورة واتهمته بانه كان ضالعا مع المماليك ويعمل لحسابهم . ولكن السيد بدر فر تحت جنح الليل إلى الشام فنهب العسكر الفرنساوية داره ومتجره . ولم يقدر للسيد بدر أن يرى القاهرة بعد ذلك ، فقد مات في المنفى ودفن في مقابر مجهولة! أما بعض السادة العلماء الأفاضل فقد اصدروا بيانا للأمة " نصيحة من كافة علماء الإسلام بمصر المحروسة نعوذ بالله من الفتن . ما ظهر منها وما بطن ونبرا الى الله من الشاعين في الأرض بالفساد . نعوف أهل مصر المحروسة أن الجعيدية واشرار الناس هم الذين حركوا الشرور بين الرعية والعسكر المسلمين ونهبت بعض البيوت . ولكن حصلت الطاف الله الخفية وسكنت الفتنة يسبب رحمة وشنفقة على المسلمين ومحبة الى الفقراء والمساكين. ولولاه لكانت العساكر احرقت جميع المدينة ونهبت جميع الأموال وقتلوا كامل أهل مصر. فعليكم الاتحركوا الفتن والاتطيعوا أمر المفسدين. ولاتسمعوا كلام المنافقين ، ولاتتبعوا الاشرار ولا تكونوا من المفسدين سفهاء العقول الذين لا يقرأون العواقب من أجل ان تحافظوا على أوطائكم وتطمئنوا على عيالكم ودينكم . فإن الله سبحانه وتعالى يؤتى الملك لمن يشباء ويحكم بمايريد .

ونخبركم أن كل من تسبب في هذه الفتنة قتلوا عن اخرهم وأراح الله منهم العباد والبلاد . ونصيحتنا لكم الا تلقوا بأيديكم الى التهلكة ، وانشغلوا بأسباب معيشتكم وأمور دينكم ، وادفعوا الخراج الذي عليكم . الدين النصيحة والسلام ، . وكانت هذه ضربة خنجر في ظهر ثوار مصر . والدين النصيحة ! هكذا كان في الماضي عندما كان نصيحة للحياة وللحرية والكرامة والموت في سبيل الله . ولكنه أصبح في زمن مشايخ فرنسا نصيحة للذل والرق وطاعة المحتل الغاصب ، ولا إله إلا الله ! وعلى ذكر المثقفين الأررقية والمثقفين الأبطال ، لابد لنا من وقفة لنلقى نظرة على التاريخ المكتوب ، للشيخ عبدالرحمن الجبرتي . لقد مر المؤرخ الذي يحتل الصدارة عند بعض المثقفين على الأبطال مرور الكرام وسبهم ولعن سنسفيل جدودهم . ووصفهم بأنهم بعض المنقسمين الذي لم ينظر في عواقب الأمور ولم يفكر أنه في القيضة مأسور .

ولكن من هم هؤلاء الثوار الإبطال الذين تجاهلهم المؤرخ ومر عليهم مرور الكرام ؟ من هم ؟ وماذا فعلوا ؟ وكيف ذهبوا الى رحاب الله في صحبة شهداء عين جالوت ومرج دابق ؟ احدهم هو العالم الصالح الفاتح الشيخ عبدالوهاب الشبراوى الشافعى الأزهرى وكان حسن الانقاء سلس التقرير ، جيد المحافظة ، مقبلا على شانه ، ولم يزل ملازما على حالته حتى اتهم في اثارة الفتنة وقتل في القلعة شهيدا بيد الفرنسيس . ولم يعرف له قبر !

ومنهم ايضا الامام العمدة الفقيه العلامة المحقق الفهامة المتمكن عين اعيان الفضلاء الأزهرية الشيخ احمد بن موسى بن أحمد بن محمد البيلى . وكان فيه انصاف زائد وتؤدة وحكمة ومروءة . وتوجه الى الحق ولديه اسرار ومعارف وقواعد وعلم . وقد ولى مشيخة رواق الصعايدة ، وله مؤلفات عديدة ومفيدة منها " مسائل كل صلاة بطلت على الامام " . وقد ابلى بلاء حسنا في ثورة القاهرة الأولى وسجن في القلعة وقتل شهيدا بيد الفرنسيس ولم يعرف له قبر!

وكان على رأسهم أيضا الشاب الصالح والنبيه الفالح الفاضل الفقيه الشيخ يوسف المصيلحي الشافعي الأزهري . حفظ القرآن والمتون وحضر دروس اشياخ العصر ، وكان مهذب النفس كريم الذات حلو الناطقة لطيف الطلعة خفيف الروح ، واتهم في حادثة الفرنسيس وقتل مع من قتل شهيدا في القلعة ، ولم يعرف له قبر!

و ق قائمة الشهداء نقرا اسم الشيخ اسماعيل البرادى الشافعى ، وكان شديد النباهة واللسانة والسلاطة والتداخل ، واشترك في ثورة القاهرة ، وتولى قيادة قطاع كبير يمتد من المشهد الحسينى الى باب الفتوح ، وقد أصيب برصاصة في المعركة . ونفذ فيه حكم الاعدام وهو جريح وجروحه تنزف دما ، وكان ثابت الجنان رابط الجاش . وهتف في وجه العسكر الفرنسيس : « الله ينصر الاسلام ويخزى اعداء الدين »!

وسنجد بين الشهداء اسما له رئين ، هو السيد محمد كريم . بالرغم من عدم وجود اى صلة بينه وبين ثورة القاهرة فإنهم أعدموه مع زعمائها .. وبالمناسبة ! فلقد بدأ السيد كريم حياته قبانيا يزن البضائع في حانوت في الاسكندرية ، وعنده خفة في الحركة وتودد في المعاشرة ! واتصل بكبار المماليك وصار من صنائعهم ، وقربه مراد بك وأغدق عليه ورفع شأنه وقلده أمر الجمارك ، فلما نزل الفرنسيس في ثغر الاسكندرية ، تزعم السيد كريم المقاومة ضدهم فقبضوا عليه واتوا به الى القاهرة ، وحبسوه في

العلعة . وعند تغتيش قصر مراد بك في الجيزة عثروا على مكتوب من السيد كريم الى مراد بك يصف له ما جرى في الاسكندرية ويحثه على حشد العساكر لقتال الفرنسيس . فاشتد غيظهم عليه ولكنهم تركوه محبوسا في القلعة ولم يمسود بسوء . وعندما قامت ثورة القاهرة وتقرر اعدام زعمانها . اغتنمها الفرنسيس فرصة فقرروا التخلص من السيد كريم ، فطالبوه بمال يدفعه وحددوا له مقدارا يعجز عن دفعه . وأمهلوه اثنتي عشرة ساعة ، و إلا يقتل بعدها . وأرسل السيد كريم الى شديخ تجار القاهرة أحمد المحروقي . والى المشايخ يستغيث بهم . وصار يصرخ كالمجنون في الناس الذين تجمعوا في ساحة الاعدام: « اشتروني يامسلمين » وكل انسان مشبغول بنفسه ومتوقع لشر يصبيه ! فلما انقضت المهلة أركبوه حمارا وشقوا به الصليبة الى أن ذهبوا الى الرميلة وكتفوه وربطوه مشبوحاً . وضربوه بالنار ، ثم قطعوا رأسه ورفعوه على نبوت وطافوا به شوارع القاهرة ، والمنادي ينادي : هذا جزاء من يخالف الفرنسيس ! ومع هؤلاء العلماء الافاضل والاعيان المرموقين ، يبرز اسم واحد من أبناء أدنى طبقة في السلم الاجتماعي هو أحمد القراد . وكان يسرح بقرد في شوارع القاهرة يستجدي المارة وينام مع قرده خلف المشهد الحسيني . وكان لطيف الكلام فيه نباهة وفراسة وحسن تصرف فلما قامت الثورة تولى منصب أمين الاتصال وكان القرد هو اكبر خدعة . فقد تولى حمل الرسائل بين زعماء الأحياء . وتولى تنسيق الخطط بين الثوار وابلاغ التعليمات . وآبلي في الثورة بلاء حسنا . ومات القرد قتيلا برصاص الفرنسيس خلال المعركة . وقتل أحمد القراد شهيدا في القلعة وكان أول من أعدم من الشبهداء!.

ولكن يبقى بين هؤلاء جميعا بطل ابطال ثورة القاهرة ، والرجل المعجزة الذى أمسك كل الخيوط بين يديه وادار المعركة كقائد عبقرى وثورى محترف ، وهو الشيخ سليمان الجوسقى . ولا أدرى كيف لم يلتفت أحد من حضرات "المؤلفاتية » إلى هذا الهرم الأكبر في تاريخ مصر الحديث . ولكن هذه قصة أخرى . المهم أن هؤلاء الشهداء قتلهم الفرنسيس ليلا ، وأعدموهم سرا ، وظنوا انها النهاية . ولكن رواية التاريخ تثبت العكس ، لقد كان موتهم هو .. العداية !! .

ومن حق الشيخ سليمان الجوسقى أن نفرد له فصلا خاصا به . فهو طراز خاص من الثوار . وهو بطل فريد من نوعه ، وهو رجل ولا كل الرجال وكان الرجل صاحب شهامة وصرامة وجبروت . وكان يتولى

مشبخة طائفة العميان ويشرف على أوقافهم ويرعى مصالحهم ويقوم بتحصيل حقوقهم بنزاهة . فاذا ماطل احدهم في الدفع أرسل اليه جيوش العميان فلايجد المماطل بدا من الدفع! وكان اذا خرج احد العميان عن طاعته احضره موثوقا مكشوف الرأس مضروبا بالنعالات على رأسه وقفاه . من بيته الى بيت الشبيخ في الموسكي ، وكان له أعوان يرسلهم الى الملتزمين بالجهة القبلية يأتون اليه بالسفن المشحونة بالغلال والسمن والعسل والسكر والزيت وغير ذلك . ويبيعها في أيام القحط بأقصى القيمة . ويطحن منها على طواحينه دقيقا ويبيع خلاصته بحارة اليهود وبعجن نخالته خبزا لفقراء العميان يتقوتون به مع ما يجمعونه من الشحادة في طوافهم أناء الليل وأطراف النهار بالاسواق والأزقة وتغنيهم بالمدائح والخرافات وقراءة القرآن في البيوت ومصاطب الشوارع وغر ذلك . واذا مات أحد من العميان ورثه الشيخ الجوسقى ، وفيهم من ترك الموجود الأعظم والمخزون الأكبر! وصار الشيخ الجوسقى واحدا من أعيان الصدور المشار اليهم في المجالس ، تخشى سطوته وتسمع كلمته ، ويقال قال الشبيخ كذا وأمر الشبيخ بكذاء وصار يلبس الملابس والفزاوى ويركب البغال واتباعه تحيط به . وتزوج الكثير من النساء الأثرياء الجميلات . واشترى السرارى البيض والحبش السود . وكان يقرض الأكابر المقادير الكثيرة من المال ليكون له عليهم الفضل والمنة!

هكذا كانت حياة الشيخ الجوسقى شيخ طائفة العميان حتى قامت الثورة في القاهرة ، وعندما ثار الناس على عسكر الفرنسيس وتجمعوا في الأزهر ، لجأ العامة للشيخ الجوسقى فصرخ فيهم : اليس لكم أبدان وأرواح ؟ الستم بشرا كالفرنسيس ؟ اذن لماذا لا تخرجون اليهم فيبيدونكم أو تبيدونهم ، وهو خير لكم في الحالتين . لأنكم تحيون كالموتى وتزحفون كالأفاعى وتموتون كالذباب ! والهبت كلمات الشيخ الجوسقى الجمع المحتشد .

وعندئذ تقدم اليه شيخ من إياهم يبصره بعواقب كلامه . وينهره عن قول ما يثير الخواطر ويقلق العقول ، فلطمه الشيخ الجوسقى على وجهه ، وصاح فيه : اخرس ياكلب . تحفظ كلام الله وتنطق بكلام الفرنسيس ! . فلما اشتعلت الثورة اخرج الشيخ الجوسقى كل ما في حواصله من غلال ودقيق ووزعه على المقاتلين ، وأخرج ما لديه من مال واشترى السلاح من كل مصدر وبالثمن الذي يطلب فيه ! وبث العميان في كل ركن من أركان المدينة ياتون اليه بالأخبار . ثم انتقل من داره الى الجامع الأزهر ، واتخذ

من رواق العميان مركزا لقيادته . فلما اشتدت المحنة وتضاعفت الغمة . وكان لابد من رجل واحد لقيادة الثورة ويكون له السمع والطاعة ، اقترح الشيخ البيلي ان تكون القيادة من نصيب الشيخ سليمان الجوسقى ، عندئذ صاح الشيخ سليمان ضاحكا وكان صاحب نكتة وحاضر البديهة : اعمى يقود مبصرين .. ياويلكم ياقوم ! وقبل المنصب وشمر عن ساعديه وظل ملازما لمكانه لم يبرحه . حتى ان الماء لم يعرف طريقه الى حسده خلال الثورة وفي فترة سجنه وحتى مات ! وكان يركب حماره ويشق القاهرة من الغورية الى الصنادقية الى الفحامين الى خان الخليلي الى باب الفتوح يتفقد جبهات القتال ويقف على احوال المعركة بنفسه ويعود الى مقر قيادته فيأمر باربسال المؤن والذخيرة والمحاربين الى الأماكن التي تحتاج اليها. وينفق في ذلك عن سعة ، ولا يبخل بأى شيء يملكه ، ولقد استخدم سراريه البيض والحبش في اصطباد عساكر الفرنسيس وجذبهم الى حارات مهجورة . ثم قتلهم والاستيلاء على اسلحتهم . واستخدم كل فنون حرب الشوارع الحديثة ، من القناصة الى الأكمنة ، الى العربات الملغومة ، الى الأطعمة المسمومة . وذات مرة وقع في أيدى بعض عساكر الفرنسيس وكان يركب حماره ويمر من عند باب الخلق ، وكان يصبح في الناس ليثبتوا على قتال الفرنسيس . ولكنه نجا من قبضتهم بأعجوبة . فقد ظل يصيح وهو يرعد وينتفض . ونزع عمامته والقي بها على الأرض . ثم ترجل وراح يرقص ويغنى ، فظن العساكر الفرنساوى ان به مسا من الجنون فتركوه لحال ! union

وعندما انتهت الثورة اختفى أياما فى بيت احد العميان فى حارة طبل خلف المشهد الحسينى . وظل مختفيا حتى دلت عليه امرأة شركسية من سراريه كانت تحنق عليه لسبب ما . وعندما سألوه فى سجن القلعة عن السبب الذى من اجله تزعم الثورة ضد الفرنسيس . أجابهم قائلا : لأن اشامرنى بأن احارب اعداء الدين!

واحتل الشيخ الجوسقى صفحة باهرة في تاريخ مصر الحديث . وذهب الى الرفيق الاعلى ، هذا الذي كان شيخا للعميان فصار شيخا للثوار !

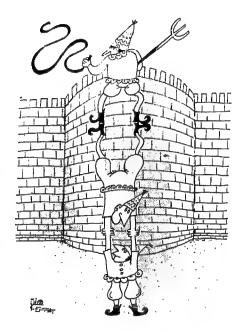

الفصل الحادس عشر



وتوالت المحن والمصائب على نابليون ، ثبت له قائد عربى عظيم هو أحمد الجزار وهزمه عند أبواب عكا ، ورده مهزوما إلى مصر ، ودبت الروح في المماليك من جديد فهاجموا مراكز الفرنسيس في الجيزة والوجه البحرى واستولوا على قلعة أبو قير وقتلوا من فيها من

الفرنسيس! وعندما اكتشف نابليون أنه بدأ يغوص في رمال مصر المتحركة ، هرب ذات ليل وحيدا في موكب صغير وخلفه الجنرال كليبر في قيادة قوات الفرنسيس في مصر! وتولى كليبر توقيع اتفاقية الجلاء مع مندوب الناب العالى واستعد الفرنسيس للرحيل ، وعندما استبد الحماس بابناء البلد فارادوا الانتقام من نصارى الأروام الذين ساندوا عسكر الفرنسيس وأعانوهم على ظلم أهل مصر ، فلما كبس العامة حارات نصاري الأروام أطلق عليهم أهلها النار من الطيقان ومن فوق الأسطح ، وانتشرت الثورة في القاهرة ، وتزعم الثورة السيد عمر النقيب والسيد أحمد المحروقي وحسن بك الجداوي وعثمان الأشقر. واتخذ زعماء الثورة من حي الجمالية مركزا لقيادة الثورة ، وكان كل من قبض على فرنساوى ذهب به إلى الجمالية وسلمه لعثمان كتخدا، وكذلك من قطع رأسا من رؤوس الفرنساوية بذهب به إما لنصوح باشا في الأزبكية وأما إلى الجمالية ، وانضم أولاد البلد إلى عسكر العثمانلي وعسكر المماليك وحرسوا الأبواب والحارات والخطط ، وراحت قبادة الثورة تمد الجهات التي تطلب النجدة بالرجال المسلحان ودخل محمد بك الألفى القاهرة ثاني أيام الثورة وتمترس في ناحية السويقة ، وتولى رجل من المغاربة قيادة مجموعة من أهل البلد أبلت بلاء حسنا ، وأظهر الرجل المغربي ومن معه من الرجال شجاعة تفوق الوصف وقتل من الفرنسيس مقتلة عظيمة . وأما بولاق فإنها قامت على

ساق واحدة ، وتصدر الحاج مصطفى البشتيلي وهيج العامة وهجموا على وطاق الفرنسيس عند ساحل بولاق وقتلوا من بقى فيه من عسكر الفرنسيس ونهبوا ما به من قماش وخيام ومتاع وغيره! وعندئذ عاد الچنرال كليبر على رأس جيشه وحاصر القاهرة وكبس على بولاق وعزلها عن بقية أخطاط مصر! وعندئذ اشتد الكرب والضرب وواصل الفرنسيس ضرب مصر بالمدافع ، وعدمت الأقوات وغلت أسعار المبيعات وعزت المأكولات وفقدت الحبوب والغلات ، وشح الماء الصالح للشرب ، وبلغ سعر القربة نيفا وستين نصفا . أما النهر فلا يكاد يصل إليه أحد . وهلكت البهائم من الجوع لعدم وجود العلف من التبن والفول والشعير والدريس، وتولى حسن بك الجداوى قيادة قوات القاهرة وأبلى بلاء حسنا ، ولكن قلة الزاد وندرة المياه قلبتا موازين المعركة في صالح الفرنسيس، وذهب بعض المشايخ إلى صارى عسكر فرنسا يطلبون الصلح ، ووافق صارى عسكر بشرط خروج العسكر العثمانلي وأيضا عسكر المماليك من القاهرة ، وأعطى أبناء المدينة أمانا بشرط أن يلزموا دورهم وأن يلقوا السلاح . فلما عاد المشايخ بشروط الصلح هاج العامة عليهم واسمعوهم قبيح الكلام وضربوا الشيخ الشرقاوى والشيخ السرسى ورموا عمائمهم على الأرض فلما غاب المشايخ عن الحضور بالجواب أرسل صارى عسكر إلى المحاربين من أهل القاهرة يسالهم رأيهم في عرض الصلح وجاءه الجواب : لا صلح ولكن الحرب بيننا وبينكم حتى نظفر بكم أو نموت!

وجاء يوم الهجوم الأكبر على القاهرة . غابت الشمس فيه وأمطرت السماء وأرعدت ، ودك الفرنسيس المدينة وأشعلوا فيها النار ، وكان معظم كبستهم من جهة باب الحديد وكوم أبى الريش وجهة بركة الرطلى وقنطرة الحاجب والحسينية والرميلة ، وهجموا على بولاق من ناحية النيل ومن بوابة أبى العلا ، وقاتل أهل بولاق جهدهم والقوا بانفسهم في النار حتى غلب الفرنسيس عليهم وملكوا بولاق وفعلوا بأهلها ما يشيب من هوله الغراب !! وقبضوا على الحاج مصطفى البشتيل بطل معركة بولاق وسلموه لأهل بولاق من فقراء الناس الذين لم يقاتلوا ولم يشتركوا في أحداث الحرب ، وأمروهم بقتله لأنه سبب الفتنة وخراب بيوت الناس !! وكان الحاج مصطفى البشتيلي الذي عروه من ملابسه شجاعا لا يهاب الموت ، وقف وسط الجمع المحيط به يشتم الفرنسيس ويلعن أعداء الدين ، ثم تكاثر عليه العامة وضربوه بالنبابيت حتى مات ، وذهب الدين ، ثم تكاثر عليه العامة وضربوه بالنبابيت حتى مات ، وذهب

مصطفى التشتيل وياقة من أبطال القاهرة لمقابلة الرفيق الأعلى ، وذهب بعض المشابخ الأرزقية لمقابلة الرفيق كليير . يطلبون منه الصفح والأمان ، ولكن كليبر لا يلدغ من جحر مرتين . إحتقر مشايخ الصلح وأهانهم ، وفرض عليهم فردة كبيرة ، وهدد بإعدامهم إذا تأخروا عن سدادها . وكانت النتيجة أن الشيخ السادات بال على نفسه ، وفعل الشيخ الشبرقاوي ما هو أخزى من هذا ، وعندما أفرج عنهم صارى عسكر في المساء، خرج مشايخ الصلح حفاة يهتفون: يا خفى الألطاف نجنا مما نخاف! وستجرى الأحداث بسرعة القطار، وسيضطر نابليون إلى الخروج من مصر ، وسيوقع على وثيقة ذليلة تسمح لحنوده بالجلاء عن مصر في أمان ، وستنتصر بريطانيا العظمي ، وستفرض سياستها في وادى النيل ، غير أن الربح تأتى عادة بما لا تشتهى السفن . كان الرجل الذي اختارته الامبراطورية العثمانية ليفرض القانون والنظام في القاهرة هو محمد على ، وكان رجل دولة من الطراز الأول . كفئا وطموحا وداهية . يجيد استخدام كل الأوراق التي تحت يديه لتحقيق أهدافه ، وكان يدرك بيصيرته السياسية أن امبراطورية أل عثمان قد ماتت ولا ينقصها إلا الدفن . وكانت أطماعه وأحلامه نتفق مع سياسة فرنسا وتتناقض مع سياسة بريطانيا ، ولكن ساسة لندن لم يفطنوا في البداية إلى هذا الأمر -فلما فطنوا إليه لجأوا إلى محمد الألفى آخر المماليك العظام . وسرعان ما تفاهموا معه وعقدوا معه حلفا ، وأخذوه معهم سرا على سفينة حربية إلى لندن وقضى هناك عاما وبعض عام. تلقى خلالها دروسا في اللغة الانجليزية ، وعندما اتضح للجميع اتجاه محمد على ، ورغبته في إقامة امبراطورية عربية تحل محل امبراطورية آل عثمان وتقوم على أنقاضها ، مستعينا بالخبرة الفرنسية . حملوا محمد الألفي من جديد على ظهر مدمرة إنجليزية والقوابه على شاطيء دمياط، وهكذا بدأت المواجهة بين انجلترا وفرنسا من جديد على ضفاف النيل ، أو بين محمد الألفى ومحمد على ، وكان الرهان والميزان والطروف كلها مع الألفى وضد محمد على ، ولكن النتيجة كانت انتصارا لمحمد على ، وهزيمة كاملة لمحمد الألفي ، ولكن قبل الدخول في تفاصيل الصراع بين الرجلين ينبغى أن نتوقف عند حادث مضىء في تاريخ مصر والعرب . هو مقتل كليبر قائد الحملة الفرنسية بعد هروب نابليون . لقد جاء ولد شامي من حلب يدعى سليمان ، ودخل في طلبة الأزهر، وانتظم طالبا في رواق الشوام وقضى أياما في القاهرة منطويا على نفسه ، ثم كمن للقائد الفرنسي في حديقة الأزبكية وانقض عليه وقتله ،

والقوا القبض عليه وساقوه للمحاكمة ، وحاولوا أن ينتزعوا منه اعترافا بأسماء شركائه الذين عاونوه على دخول مصر وساعدوه على قتل كليبر . ولكن الرجل الشامي لزم الصمت ، فعذبوه ولكنهم لم يظفروا منه بشيء . فليس للرجل شركاء ولا أعوان ، ولم يحركه شيء إلا الغضب القومي ، وإحساسه بأن ما يضر مصر يضر الأمة العربية ، وما يسىء إلى مصر يسىء إلى كل عربي ، ولم يفهم الفرنسيون طبعا مغزى هذا الكلام ، وظنوه هوس شاب مجنون ، وأقاموا محاكمة للحلبي وحكموا بموته على الخازوق ، وكان سليمان الحلبي أول شهيد للقومية العربية في العصر الحديث ، وأول فدائى عربى بعد أن جثم آل عثمان على صدر الأمة وكتموا أنفاسها! المهم أن محمد الألفى آخر عبقرية مملوكية نزل عند شباطىء دمياط واستقل قاربا وتوغل في فرع دمياط قاصدا القاهرة ، وكان المماليك لحظة نزوله إلى البر قد انقسموا قسمين . قسم مع الألفى وقسم مع محمد على ، ولذلك علم الوالي بالأمر فسير للقبض على المملوك المتحرر عساكر وبث في الأرجاء مثات من البصاصين ، ولكنهم لم يعثروا على الألفى إلا عند قرية سرياقوس . فاضطر للهرب ولجأ إلى قرية الخانقاه ( الخانكة ) واحتمى ببعض الأعراب ، وأخفاه هؤلاء عن أعين السلطة . ثم انقلبوا عليه بعد ذلك وشلحوه من متاعه وسلاحه وعروه من ملابسه . ونجا من قبضتهم بمعجزة واستطاع المرور من خلف القاهرة عبر جبل المقطم ، وحث السير في طريقه إلى الصعيد ، واجتمع حوله كل المماليك الهاربين من محمد على والطامعين أيضا ، وأصبح محمد الألفى قوة يحسب لها ألف حساب . ولم يكن الرجل من طراز المماليك الذين يغيرون مواقفهم حسب الأحوال ، ولم يكن من الصنف الذي تستميله الصلات والعطايا ، ولكنه كان من النوع الذي يؤثر في التاريخ ويصنعه ، وكان شجاعا وكريما ومتواضعا وشبهما ، وكان بهيئته وخصاله أميرا بحق . وأصله من مماليك الجراكسة ، وقد اشتراه عثمان بك الطنبورجي وهو في الثالثة عشرة، وكان الطنبوربجي محبا لمجالس اللهو والطرب . شغوفا بالعطور والنساء ، ولذلك طلب المملوك الصعفير محمد من سيده أن يبيعه لأنه لا يطيق مثل هذه الحياة ، واغتاظ الطنبورجي بك من مملوكه الصغير وقرر أن ينتقم ، فأهداه إلى على بك الكبير، وكان رجلا جادا وحازما وقاسيا على مماليكه، وتصور الطنبورجي أن المملوك المتمرد سيلقى حتفه نتيجة القسوة التي سيلقاها في معسكر على بك ، ولكن لم تكد تمضى شنهور قليلة حتى استدعى على بك صديقه الطنبورجي وأهداه ألف أردب حنطة مقابل المملوك الصغير

محمد ! وكانت الألف أردب حنطة في ذلك الزمان \_ زمان القحط والمجاعات \_ تساوى الشيء الكثير ، ولذلك أطلق الماليك على المملوك الصغير محمد لقب الألفى . لأن على بك الكبير دفع فيه ألف أردب حنطة ! وتعهده على بك بنفسه وقربه إليه ، وتنبأ له بولاية مصر من بعده !

وسرعان ما ألف محمد الألفي جيشًا كبيرا ، وتبعه عدد كبير من عمد وأعيان البلاد ومن جماهير الناس الذين كانوا يعرفون فضل الألفى وشجاعته ، وعندما عرف محمد على بالأمر حاول أن يستميل إليه عددا من كبار الماليك ، ولكنه لم يجد إلا الصد حتى الماليك الذين كانوا قد توهموا أن محمد على قد استتب له الأمر وعاشوا في كنفه ، أخذوا يتسللون واحدا وراء الآخر تحت جنح الظلام ليلحقوا بمحمد الألفى ! وحاول بعد ذلك أن بستأجر بعض الأشخاص لاغتيال محمد الألفي في الصعيد ، ووافقه بعض من فاتحهم وتناولوا أجرهم عن ذلك . ثم هربوا وانضموا إلى محمد الألفى . وحاول محمد على أن يخدع الألفى فيعقد معه اتفاقا يتولى بمقتضاه الألفى نيابة مصر ويتولى محمد على قيادة الجيش ، ولكن الألفى لم ينخدع وتحرك بجيشه من الصعيد زاحفا نحو القاهرة ، وكان يجد ترحيبا بالغا في كل مكان يدخله ، وفي منفلوط استقبله قاضي المدينة وأهداه كمية من أجود أنواع الرمان وأهداه الالفي مقطعا من الحرير الهندي وخلع عليه فروة سمور ومنحه الف عثمانلي ذهبا ، ولم تكن هذه هدايا مملوك عادى ، ولكنها كانت هدية ملك ! ولقد ظل محمد على يرتعد خوفا كلما ترامت إلى أسماعه أنباء محمد الألفي الزاحف صوب القاهرة ، وجمد مكانه عندما سمع بأن جيش محمد الألفي قد وصل إلى بر الجيزة .. إنها الحرب إذن !

وكما كان محمد الألفى مقاتلا من طراز عظيم . كان محمد على سياسيا داهية من طراز خاص ، ولذلك لم يسارع لمواجهة عسكرية مع محمد الألفى . بل استعد للحرب دون أن يتورط في معركة ، وأرسل عددا من البصاصين ليتعقبوا جيش محمد الألفى ويبلغوه بخط سيره أولا بأول ، وعندما علم محمد على بأن الألفى قد عبر الصحراء من خلف الأهرام في طريقه إلى قرية أوسيم . خرج محمد على بجيشه من القاهرة وعبر النهر وكمن وراء تل كبير عند قرية وراق الحضر ، وعندما مر جيش محمد الألفى . ووقع نظر محمد على عليه . اثر أن يبقى مكانه مختبئا وراء الأكمة حتى مر جيش الألفى . ثم سارع في العودة إلى القاهرة . لقد أدرك محمد على الداهية أن المعركة لن تكون لصالحه . فأثر أن يختفى في القاهرة وأن

بحتمى خلف اسوار القلعة وريثما تحين فرصة للقضاء على جيش الالعى ولكن حظ محمد على لم يسنح للحظة المواجهة أن تحدث إذ لم يلبث الالفي بعد أن تجاوز وراق الحضر بقليل أن شعر بضيق في تنفسه فأمر جيشه بالتوقف وقضاء الليل هناك ، ولكن حالته آخذت في التدهور وبلغت أقصى حالات السوء قبل الفجر بقليل . وخرج الألفى من وطاقه وصعد على تل قريب لقضاء حاجته . ورنا ببصره نحو القاهرة فإذا بها تسبح في النور . وهتف الرجل حزينا والألم يعتصر قلبه : أيا مصر ، يسكنك الغزاة والإجناد من كل جنس وكل ملة . وأبناؤك الميامين يهيمون على وجوههم في القفار كالبوم والغربان . ولم يطق الرجل فحم وتقيا دما و .. مات !!

وبكى الماليك حول جثة الالفى كما لم يبكوا قط! وعهدوا إلى أحد الاعراب بحمل جثته ودفنه في قرية البهنسا، ولقد ذهب الاعرابي الذي دفن الالفى مسرعا إلى القاهرة وصعد إلى القلعة وقابل محمد على وبشره بموت الالفى فلم يصدقه، واستغرب ذلك، وحبس البدوى الذي أتاه بالبشارة أربعة أيام! وعندما ثبت موته عند محمد على امتلا فرحا وسرورا خلع على البدوى فروة سمور وأعطاه مالا وفيرا وأمره أن يركب بتلك الخلعة ويشق بها من وسط القاهرة. ولكن سكان المدينة لم يصدقوا الخبر، وظنوا أن في الأمر حيلة. لانه لما سافر إلى لندن لم يعلم بسفره الحد، ولكن الخبر الذي لم يصدقه الناس لم يلبث بعد أسابيع أن تأكد! وعندئذ تفرقت قبائل العربان التي كانت متجمعة حوله، وبعضهم أرسل في طلب الأمان من محمد على ولم يسر أحد بموت محمد الألفى مثل محمد على . ولم يسر أحد بموت محمد الألفى مثل محمد ومثال بهلوانين يلعبان على الحبل، لكن هو في رجليه قبقاب! ولهذا .. عندما أتاه المبشر بموت محمد الألفى قام فرقص بالسيف، ولهذا .. عندما أتاه المبشر بموت محمد الألفى قام فرقص بالسيف،

وقال: الآن طابت في مصر وما عدت أحسب حسابا لغيره!
ولقد كان محمد الألفى ميزة ينفرد بها عن جميع الذين سبقوه والذين
عاصروه من المماليك، وهي امتثال جميع قبائل العربان بمصر لأمره
وتسخيرهم وطاعتهم له لا يخالفونه قط، وكان له معهم سياسة غريبة
ومعرفة باحوالهم وطبائعهم، يقومون ويقعدون لأمره. مع أنه يصادرهم
في أموالهم وجمالهم ومواشيهم ويحبسهم ويطلقهم ويقتل منهم، ومع ذلك
لا ينفرون منه، وقد تزوج من بناتهم كثيرا ولم يبق في عصمته غير واحدة
كان شديد التعلق بها وقد مات عنها، ولما بلغ العرب موته اجتمعت بنات

القبائل وصرن يندبن بكلام عجيب تناقلته مطربات العرب وركبن عليه دورا وقواق ، وصار الألفى بين النجوع والكفور شمهيد الحب والعشق والشجاعة ..

وليس أعجب من موقف البدو تجاه محمد الألفي عندما هرب من مماليك البرديسي ومن محمد على في وقت واحد . فقد هرب عند بدوى يدعى عشيبه . فأواه وأخفاه وكتم أمره ، والبرديسي ومن معه يبالغون في البحث والتفتيش وبذل الأموال ورصد المكافآت لمن يدل عليه! ولم يفشوا سره ولم يدلوا عليه ، وبثوا في الطرق انفارا منهم تحرس الطريق وتكشف له المجهول . حتى قيل يومئذ أن محمد الألفى ساحر يسحر الناس ، وذلك يالقياس إلى فعل البدو في الماضي مع غيره من الناس . فقد لجأ سلطان مصر طومان باى ذات يوم إلى شيخ أعراب البحيرة ، وبعد أن أقسم له بحمايته . ذهب إلى معسكر السلطان سليم العثماني ودله على مكان طومان باى وسلمه إلى حبل المشبقة ، ولكن الأمر مع محمد الألفى كان يختلف .. ولقد أوصى محمد الألفي المماليك قبل موته بعدم الدخول في طاعة محمد على وحذرهم من مكره ، وعين شاهين بك خليفة له من بعده ، وعاب على الانجليز نكثهم بوعودهم ، لأنهم كانوا قد وعدوه بإرسال فيلق بريطاني لتمكينه من استرداد ولاية مصر وطرد محمد على . لقد انتظرهم محمد الألفي طويلا ولكن لم يظهر لهم أثر! وبعد موته وصلت العساكر الإنجليز إلى الاسكندرية . فلما علموا بموته أبدوا استعدادهم لنجدة من يريد من المماليك ومساعدته على تولى حكم مصر . ولكن المماليك كقوة سياسية وعسكرية وكمؤسسة لها شائها في الحياة المصرية . كانت قد انتهت بموت الألفى . وكانت مذبحة القلعة مجرد تحصيل حاصل ! لأن محمد على لم يقتل إلا أشباحا ، ولم يذبح إلا بقايا وأشلاء كانت تحمل اسم المماليك وليس له صفاتهم . ولقد كان القضاء عليهم هو حتمية التاريخ لتدخل مصر في دائرة الضوء ، ولتكسر قضبان الخضوع والذلة والتخلف . كان محمد على حاكما موهوبا وكان داهية في أمور السياسة . ففتح العقل على كل ما حوله من تيارات العصر ، ولذلك إتجه إلى فرنسا وتعاون مع حركة السان سيمونيين وكان كما قال بيرم التونسي بحق: « محمد لما شرفها / بعينه المبصرة شافها / كنوز بس اللي يعرفها ويعرف ينتفع بيها / مزارع جوها داق/ وطولها وعرضها واق/ وليه يمشى ابنها حاق/ يمد الآيد ويطويها » .. ولقد أبصر محمد على كل هذا . وأدرك مغزاه!



CHENCES OF THE PROPERTY OF THE

ولكن قبل الدخول في رحلة طويلة مضنية مع محمد على ينبغى أن نسدل الستار على المماليك بالوقوف عند مذبحة القلعة! إذ أنه بعد موت الألفى استطاع محمد على أن يشق صفوف المماليك وأن يفرقهم واستمال بعضهم

وحارب البعض الآخر. ثم عفا عن الجميع ، وسمح لهم بالدخول إلى القاهرة وأغدق عليهم وأقطعهم الاقطاعيات وعمر لهم الدور والقصور وقرر لهم المرتبات الضخمة ، وكان يرسل إليهم الهدايا الثمينة ويدعوهم إلى مجلسه حتى اطمأنوا إلى محمد على ووثقوا فيه . ومضت الحياة هنيئة بالمماليك ، يتزوجون ويتناسلون ويجمعون الاتاوات من الفلاحين . ولكن محمد على ظل يقظاً لا يغمض له جفن . وعندما أدرك أن الساعة قد حانت شرع في تنفيذ خطته على الفور . ولكنه كان يبحث عن مناسبة ، وجاءت المناسبة حين اصدر محمد على فرمانا بتعيين إبنه طوسون قائدا للحملة المصرية المسافرة إلى بلاد الحجاز . ثم قرر الاحتفال بسفر الحملة شعبيا المصرية المسافرة إلى بلاد الحجاز . ثم قرر الاحتفال بسفر الحملة شعبيا ورسميا ، وأطلق في المدينة المنادين ، وقد ارتدى كل منهم عدة الشغل : وحوله قابجية ينادون « يارن الاى » . وهكذا هبت على القاهرة نسمات من الماضى البعيد المجيد ، والكن أحدا لم يتصور لحظتها أن محمد على قد قرر بالفعل عبور جسور التاريخ ، والعودة بمصر إلى سابق مجدها القديم ! .

انتظم الموكب صباح يوم السادس من محرم عام ألف ومائتين وستة وعشرين في صحن القلعة ، وأطلع الأمراء بمماليكهم وعساكرهم فدخل الأمراء عند الباشا وسلموا عليه وشربوا القهوة معه وتضاحك معهم ، وكان يسيطا ويشوشا ومرحاعلى نحوما وعندما بدأسير الموكب إلى خارج القلعة منحدرا فوق الطريق الحجري نحو المدينة . خرج طوسون باشا وعساكر الولاة والفرسان ثم الأعيان والتجار، وكان المماليك في نهاية الموكب بقيادة شاهين بك الألفى . ولكن قبل أن يخرج المماليك من باب القلعة ، أغلق الباب فجأة وانهال عليهم الرصاص من كل جانب ، وفهم العساكر المتترسون فوق الأبراج المراد فأطلقوا النار على المماليك في الحال ، وخر منهم عشرات صرعى في الحال ، والقي الأخرون بما على اكتافهم من ملابس ثقيلة وركنوا إلى الفرار داخل القلعة . ولكن الرصاص حصدهم فسقطوا كالجراد . ووقع شاهين بك مصابا بطلقة في صدره ، فهجم عليه عساكر محمد على وأجهزوا عليه بالطعنات ثم قطعوا رأسه وجروا به إلى حيث كان يجلس محمد على يشرب القهوة ، وذلك ليحصلوا من الباشا على الحلوان! وكان كلما سقط كبير من المماليك قطعوا رأسه وجروا به للباشيا لتهنئته وتناول المعلوم. وفي الحال، وعندما ترامت أنباء المذبحة إلى العامة في المدينة وإلى عساكر محمد على . سارع الجميع إلى الهجوم على بيوت المماليك ، ففسقوا في النساء والجواري وعروهن وسلبوا حليهن . وكان الجندي الأرناؤوطي يحاول استخلاص السوار من معصم السيدة فلا يستطيع فيعمد إلى قطع يدها للحصول على ما يريد ، ونهبوا الدور بما فيها من فرش وأثاث وتحف ، وسلبوا سكانها نقودهم ، وخطفوا الجوارى والغلمان ، ويعضهم سكن الدور واكتفى بطرد السكان وقتل بعضهم ، أما المماليك داخل القلعة فقد قاوموا ببسالة وهجموا على عسكر محمد على بالسبوف ، ولكنها كانت مقاومة الياس الذي انسدت كل السبل في وجهه . وعندما أدركوا أنها النهاية ، طلبوا وقف اطلاق النار ريثما يتم لهم إقامة الصلاة الأخيرة . ولقد سمح لهم الجند بتحقيق هذه الأمنية ، وسجدوا جميعا على أرض القلعة ، وتيمموا لتعذر وجود الماء ، ولم يطل أحد منهم في صلاته ، بل سارعوا بها وأسرعوا فيها وطلبوا من الله الصفح والغفران ، ثم وقفوا أمام الموت بشجاعة ، وتلقوا مصيرهم برباطة جأش . ولم ينج من المذيحة الرهيبة إلا أمين بك . الذي تسلق أسوار القلعة يحصانه ، وقفز من هذا العلو الشاهق ، وقد انكسرت ساقه ، ولكنه تمكن من الهرب ولاذ بالفرار في الصحراء الشرقية ولم يلبث أن ظهر بعد ذلك في بلاد الشام!

ولم يكن كل المماليك بالطبع في القلعة لحظة وقوع المذبحة . كان بعضهم غائبا في الأرباف لحبابة الفرد والضرائب وحق الطريق وغيرها من المظالم! وقد انبط أمر هؤلاء بحكام الأقاليم، وقام هؤلاء بالمهمة على الوجه الأكمل ، وقتلوا كل من كان عندهم من المماليك وقطعوا رعوسهم وأرسلوها إلى القاهرة . أما المرضى وكيار السن فقد طلبوا الأمان من محمد على فأمنهم وعندما ظفر بهم احتجزهم أياما ثم قطع رءوسهم وحشاها تبنا وعلقها على أغصان الشبجر في الرميلة وحول القلعة . وقد لجأ ثلاثة من المماليك الشبان إلى بيت الشيخ السادات واستجاروا به ، فطلب من محمد على الأمان لهم ، فاستجاب لطلب الشيخ السادات ، وبعث في طلبهم ، فارتابوا في الأمر ، وقالوا : إذا كان قد أعطانا الأمان قلماذا يطلبنا ؟ ولكن الشيخ السادات طمأنهم وطيب خاطرهم فأذعنوا وطلعوا إلى القلعة ، فعراهم الجند من ثيابهم وسلبوهم أموالهم ، وزجوا بهم في الحبس ، ولم تمض أيام حتى ذبحوهم ذبح النعاج وطافوا برءوسهم في حوارى القاهرة! وهكذا انطوت من تاريخ مصر صفحة المماليك المثيرة الرهيبة الباهرة ، وتمت تصفية أعظم حزب سياسي شهدته مصر في القرون الوسطي . واختفت من فوق المسرح السياسي المصرى طائفة أضافت إلى أمجاد مصر أمجادا خالدة ، وكسبت لها انتصارات بقيت مضيئة على مر التاريخ . ويزغت من صفوفها كواكب تفض مصر بينوتهم ، قطر والظاهر بيبرس وقلاوون وقنصوه الغورى وطومان باى وعلى بك الكبير ومحمد بك أبو الذهب ومحمد الألفي ! وانتهت إلى الأبد حكاية المماليك ، وطابت مصر لمحمد على!

ولكن محمد على العظيم لم يأت عبثا ولم يذهب سدى! أيقظ مصر من غفلتها ووضع السلاح في أيدى بنيها ، وسار بهم من نصر إلى نصر . وجاء بفلاح من الصعيد وأرسله إلى فرنسا ، ولما عاد عينه رئيسا لتحرير « الوقائع » المصرية ، وأمم الأرض الزراعية وانتزع من مصر براثن الاقطاع إلى ملكية الدولة . وفرض التجنيد الإجبارى ، وخرج الجندى المصرى عن مجاله التقليدى حتى في عصوره الزاهية ، فحارب في اليونان وفي روسيا القيصرية ، وعبر المحيط إلى المكسيك وسكن المصريون لأول مرة الدور الفخيمة ، واقتنوا التحف الثمينة ، واكتشفوا أنهم ليسوا أدنى درجة من صنف الجركس والأروام ، واكتشفوا شيئا أهم .... اكتشفوا مصر ! ولذلك بكى المصريون عندما فقدوا محمد على ... كأنهم فقدوا قطعة من روح مصر . ولعل بكاءهم كان له سبب آخر ، لأن محمد على ترك وراءه

حكاما دون المسئولية ، جهلة ومتعاظمين ، وعلى درجة عالية من التفاهة ، وراوا أن محمد على أضاع حياته في مالا يجدى ، وقضى العمر في ما لاينفع ، وأن الحاكم الفذ هو الذي يستمتع بالسلطة ، ويهنأ بالسلطان !! ومر سعيد وعباس ومصر في حالة أكثر انحطاطا مما كانت عليه أيام المماليك . فاغلقت المصانع أبوابها ، وتحول الجيش إلى أداة للزينة أيام التشريفة ووقت خروج المحمل وفي تشييع جنازات العظماء !

وجاء الخديو اسماعيل ، وهو رجل طموح . ولكنه في الوقت نفسه كان يحسب حساباته بدقة! ولقد رأى أن محمد على تعرض للهلاك عندما خرج يتحدى الغرب ، ولذلك قرر أن يهادن الغرب وأن يستفيد منه إلى اقصى درجة ! وما دام الغرب قويا فلابد من أن يكون السبب هو نمط الحياة التي يحياها الغرب ، فقرر أن يتحول بمصر إلى الحضارة الغربية ، وهنا اخطأ اسماعيل في الحساب ، لأنه لم يدرك أن الحضارة ليست عملية تجميل فحسب ، ولكنها نتاج ظروف موضوعية وتاريخية ، وحاصل عمليات اقتصادية وعلمية ، ونتيجة مناخ لم يكن متوافرا في مصر ، ولم يكن اسماعيلَ على استعداد لتوفيره لها . ولذلك سنراه يغرق في الديون حتى أذنيه ليجعل من القاهرة قطعة من أوروبا !! ولقد نجح اسماعيل في ذلك بالفعل . شق الشوارع والمبادين ، ويث النافورات والتماثيل ، وإقام المتاحف والمعارض، ومد الجسور على النيل، وشيد القصور الملكية على أرقى هندسة العصر ، وافتتح دارا للأوبرا ودارا للتمثيل ، وألف مجلسا للشورى وجعل من اللغة الفرنسية لغة رسمية للصالونات والنوادي في عاصمة مصر! ولكن مصيره لم يمتد إلى أبعد من القاهرة، وعينه لم تلحظ وجود فلاحين يعيشون في الريف عيشة اكثر تعاسة من عيشة الكلاب ، فلم يكن الريف ف نظره إلا مخزنا للطعام ، ومستودعا للبشر المستعدين دائما للخدمة .. وللصبر !! وعبدما مات اسماعيل كانت مصر تفوص في مستنقع الديون .وترك وراءه طبقة تعيش على أرض مصر ، وتجيد الحديث بالتركية والفرنسية ، وترى في استعمال اللغة العربية تخلفا ! والانتساب إلى الفلاحين وصمة! والانحدار من أصول مصرية إهانة! وكان من مفاخر هذه الطبقة أنهم يتحدرون من أصول قوقارية أو تركية أو جركسية أو أرمنية! وسنرى رئيسا لوزراء مصر أرمنيا اسمه نوبار باشا ! وجركسيا قائدا لجيش مصر اسمه السلحدار باشا ! وسنرى كل شذاذ الآفاق في كل موقع وفي كل منصب ، وستصبح مصر هدفا لهجرة كل حالم بالثراء في أوربا ، وكان نصاب ودجال وكلاوچي ، أصبحت مصر هي البقرة التي تحلب اللبن ، والدجاجة التي تبيض الذهب ، وبدأ عصر المتعة الحقيقية والاسترخاء الطبيعي ، عصر الريف وتجار القطن الأجانب ، وسماسرة البورصة ، إنه الانفتاح بلا قيود ولا سدود ..

وعندما جلس توفيق على عرش مصر كانت مصر تغلى في الأعماق ، وكان الشارع المصرى يعانى من الضياع ، والمواطن المصرى يعانى من الاذلال ، والمجندى المصرى يعانى من غطرسة الارستقراطية العسكرية التى تتكون أساسا من ضباط أجانب خليط من الجركس والارناؤوط والألبان ..

وفي هذه الأثناء مر على مصر رجل كالأنساء ، قاطع السيف ، واضح كالشمس ، هو جمال الدين الأفغاني ، وتعجب من الحال التي وصلت إليها مصر، شعب صاير ومسالم، وحاكم فاجر، وعصاية من اللصوص الأجانب! وجلس الرجل الذي كانت الثورة حرفته على مقهى متاتيا بميدان العتبة الخضراء يبث تعاليمه في تلاميذه الذين التفوا حوله يعدون أنفاسه ، ويسجلون كل حرف يخرج من بين شفتيه ! وكان الرجل يصرخ في وجه تلاميذه ، عجبي على هؤلاء المصريين يجرى النيل في بلادهم بينما أبدانهم المتسخة تفوح برائحة العفن ! إنكم تعيشون عيشة البهائم بينما جلادوكم يعبشون عبشة الملوك !! إنه خبر لكم لو توقفتم عن شق بطن الأرض لتزرعوها وتشقوا صدور أعدائكم ، ولو انتصرتم لغنمتم كل شيء ، ولو خسرتم فلن تخسروا إلا البؤس والفاقة !! وكانت دائرة التلاميذ تتسع كل يوم ، حتى ضاق المقهى بالرجل وتلاميذه ، وكانوا خليطا من أنواع شتى ، طالب الدين محمد عبده ، والجندى أحمد عرابي ، والشاعر محمود سامي البارودي، والفلاح محمد عبد العال الصعيدي، والصعلوك الظريف عبد الله النديم ، ولفتت الندوة انتباه السلطة ، وجذبت رائحتها أنوف جواسيس الحكومة ، وكان الأمر أكثر من أن يحتمل ! وذات صباح هجمت عساكر الخديو على دار الأفغاني ، واختطفت الرجل من فراشه ، وأبعدته عن مصر ، وظنت أن الأمور قد سارت في الطريق الذي حددته ، ولكن الأمر الذي تركه الأفغاني في مصر كان أكبر من كل تصورات السلطة ، ومئات الرجال الذين كانوا يلتفون حوله على مقاعد متناثرة في مقهي متاتيا ، تحول كل منهم إلى جمال الدين الأفغاني! وإذا كان الثائر قد مضى فإن تعاليمه قد بقيت ، وكلماته الخالدة قد استقرت في الأرض ..

والقائد الحقيقي ليس هو الذي يقود في حياته ، ولكن هو الذي يترك خلفه مصابيح تضيء الطريق من بعده ، وما أكثر المصابيح التي تركها الأفغاني ، وهو لم يترك مصابيح فقط ، ولكنها كانت مصابيح ومواد

ملتهبة في أن واحد ، وسرعان ما تفجر الأمر كله عن بركان سيهز مصر هزا عنيفا ، وسيشعل النار في كل شيء ، سيزلزل الأرض تحت أقدام الطغاة ، وسيدهش العالم كله ! وسيثبت حقيقة مصر الأبدية ، إن الحياة تمضى بها في هدوء ، حتى يخيل للبلهاء أنها في غيبوبة ، ثم لاتلبث أن تنفجر فجأة ، ويكون لانفجارها دوى عظيم ، وكان الانفجار هذه المرة أعنف مما تصور البعض ، وأخطر مما تنبأ به البعض ..

.... إنها الثورة !



الصطوق الذي الم

كانت الثورة هي قدر مصر ، وكان محمد على الكبير قد نجح في لفت تظر المصريين إلى قدراتهم ، وكشف لهم عن إمكانات بلادهم ، وما كان يمكن للمارد ان يعود إلى القمقم من جديد . وكان الباشوات ووجوم الطبقة التي نشات

وترعرعت تحت جناح اسرة محمد على وبحمايتها ، قد وجدوا أن خلفاء محمد على أضعف من تحقيق طموحاتهم ، وكان أرباب التجارة وأصحاب الأرض الزراعية قد ضاقوا ذرعا بجهل الحكام واستبدادهم . ولذلك قام الحزب الوطني من كبار الملاك والتجار والأعيان ، وانضموا في جبهة واحدة من مجموعة الضباط الأحرار الذين كان يتزعمهم ضابط فلاح هو أحمد عرابي ، والذي كان يوما ما تلميذا لجمال الدين الأفغاني ، غير أن التلميذ كانت رؤيته تختلف اختلافا يسيرا عن رؤية أستاذه . ولكنه كان في الوقت ذاته اختلافا حوهريا وعميقا ! لقد كان جمال الدين الأفغاني يدعو إلى دولة الاسلام الواحدة ، ولكن عرابي كان يعمل لاقامة دولة العرب الواحدة ، وكان لهذا الاختلاف بين التلميذ والاستاذ مبرراته وأسبابه . فبينما كان الإفغاني داعبة حرية واستقلال من خلال الدين وداخل إطاره ، كان عرابي يرى أن مستغليه وجلاديه ، بالرغم من اعتناقهم للاسلام ، كانوا يتمتعون بجنسيات أخرى ويتكلمون برطانة! الدين ليس قومية إذن . ولكن العروبة هي الطريق . والذين كانوا يتسلطون على جيش مصر ، وعلى عرائي شخصيا ، كانوا مسلمين ولم يكونوا عربا ، ولكنهم كانوا أرمن وجراكسة وتركمانا! والتف حول عرابي عشرات من الرجال في البداية . محمود سامى البارودى ، شاعر فحل وضابط محترف وجركسى الأصل صهرته مصر فصار داعية للثورة ، محمود رفقى ، جركسى آخر ضاق بعنجهية أبناء جنسه وشرهم الذى بلا نهاية ، وعبدالعال حلمى ضابط عربى من السودان كانت شجاعته بلا حدود ، وتفانيه وإخلاصه مضرب الأمثال ، وأعيان كثيرون وجدوا في الثورة المنتظرة تحقيقا لطموطاتهم وإشباعا لأطماعهم ، ومع هؤلاء يقف الشعب كله وراء عرابى ينتظر إشارة ليؤدى واجبه .

لكن سنلمح مع عرابى طرازا آخر من الزعماء: رجلا ضئيلا فقيرا ، لا يملك ثروة وليست له عائلة . ونشأ نشأة متواضعة ، فهو متشرد في الواقع ، احترف عدة مهن في بداية حياته ، وهو مسخ متجول يضحك الناس في المقاهى وفي الأسواق وفي موالد الأولياء ، وهو صاحب دكان يبيع اللبان في مدينة المنصورة ، وهو أيضا زجال يتكسب بأشعاره أحيانا ، ويهجو بها حساده وأعداءه أحيانا ! وهو في النهاية أرزقي على باب الكريم ، يكسب ما يكفيه طعامه ، ثم يقتل وقت فراغه في غرز الحشيش المنتشرة على ساحل البحر في الاسكندرية ، وحول ضريح الامام أحمد البحرى في طنطا ، وداخل أزقة الغورية في القاهرة ، وهو يخالط أغلب الوقت أصنافا من أبناء الشعب ، حشاشين ونشالين وشيالين وقوادين ، وعاطلين بلا عمل ، وهو ، من خلال النكتة والبساطة ، سيتعلم كيف يتفاهم مع الناس ، وكيف يؤثر فيهم ، وكيف يقودهم بعد ذلك إلى الثورة . هذا هو عبداته النديم ، انصع صفحة في كتاب ثوار مصر ، وهو مع عرابي وسعد زغلول ومصطفى النحاس وجمال عبدالناصر ، المصريين عرابي وسعد رغلول ومصطفى النحاس وجمال عبدالناصر ، المصريين الذين صنعوا تاريخ بلادهم خلال العصر الحديث !

ولقد كان من الممكن أن يعيش عبدالله النديم ويموت دون أن يسمع به أحد اللهم إلا رواد المقاهى وزبائن غرز الحشيس ورواد المساجد الذين يقصدونها للنوم وليس للصلاة ، لولا أن قدميه ساقتاه يوما إلى مقهى متاتيا في العتبة ، وهناك وجد جماعة من الناس تجتمع حول رجل معمم ، قصير القامة ، ربعة القوام ، شديد الحماس ، عنيف الثورة ، وكان الرجل هو جمال الدين الافغانى ، وكانما عثر النديم على ضالته ، ومنذ تلك اللحظة التي وقع فيها بصره على الأفغانى ، ترك النديم خلفه دنيا الصياعة والضياعة ، وودع إلى الأبد غرز الحشيش وحلقات الحشاشين ونذر نفسه للثورة ، وسيتقدم طريق الثوار ، وسيصبح أهم رجل في الثورة ، وسيقلب مصر رأسا على عقب ، وستقدم السلطة البريطانية في مصر عشرة آلاف

جنيه ذهبا ، ثمنا لرأسه ، وسيختفى بعد الثورة في بحر الشعب ، وستنقب السلطة في كل ركن وكل خرم في مصر بحثا عنه دون أن تعثر له على أثر ! وسيظهر عبداسة النديم بعد تسع سنوات من هزيمة الثورة ، ولكنه سيظل مرفوع الرأس ، لم تنل منه الهزيمة ، ولم يحطمه الخوف ، بقيت الثورة حية في نفسه رغم الفرار والضياع والجوع والتشرد ، كانما شعب مصر قد انصهر كله في بوتقة شديدة الحرارة ، حتى صار كله فردا واحدا هو عبدالله النديم ، وكأنما اتحدت كل أرواح مصر فصارت روحا واحدة تجسدت في هذا الشاعر الصعلوك المنشرد الذي سيصير لحقبة طويلة من الزمان هو مندوب مصر في برلمان الأبدية .

وإذا كان عرابى هو قائد الثورة، فإن عبدالله النديم هو لسانها وترجمانها ، وهو العود الذى اشعل النار في كل شيء ، وعندما ركع الجميع ظل النديم منتصبا كالطود ، مرفوع الهامة كالمارد ، ولكن هذه على أية حال كانت نهاية الثورة ، أما البداية فقد كان لها شأن آخر!

وليس في التاريخ ثورة أتعس حظا من ثورة عرابي ، سماها العامة هوجة عرابي ، وسماها الخديو خيانة عرابي ، وبعض دراويش الماركسية حملوها فوق ما تطيق وحاولوا إخضاعها لمقاييس نظرية ، ووصفوها في النهاية بأنها انقلاب عسكرى تحول الى أداة في يد طبقة كبار الملاك ؟! والحقيقة ان ثورة عرابي كانت ثورة شعبية بكل ما تحمله الكلمة من معنى! اشترك فيها الشبعب بكل طوائفه وطبقاته ، وقادها فلاح مصرى أصبل سنحت له فرصة فأصبح ضابطا في الجيش هو أحمد عرابي ، وتصدرها معه باشا مصرى من ملاك الأرض هو سلطان باشا الذي خان الثورة بعد ذلك ، ولكن إنصافا للرجل ينبغي أن نذكر له انه أبلي في الثورة بلاء حسنا عندما كانت الثورة في الذروة ، وعندما انتكست انتكس هو الآخر ، وأثر أن ينضم إلى الجانب المنتصر! ولكن كم من الثوار صمد إلى النهاية ؟ أو صمد بعد النهاية ؟ وسنرى مع الباشا رجلا من أوباش الناس ، أو هكذا كان تصنيفه في السلم الاجتماعي وقتذاك . رجلا قاد الثورة في البداية ، وظل يحملها وجده في النهاية ومات على دين الثورة في منفاه ، ذلك هو بطل الأبطال عبدالله النديم ، وسنجد مع هؤلاء الثلاثة-باشوات جراكسه ، وضباطا من السودان ، وعمدا من الأرباف وتحار قطن ، وأصحاب مصانع ، وأصحاب دكاكين وحرفيين وصياعا بلا عمل! ولقد نجحت الثورة وانتصرت ، وحتى عندما حدث التدخل الأجنبي انتصرت ، ودحرت الجيش الانكليزي عند كفر الدوار ، واضطر القائد العريطاني المكلف بغزو مصر الى الابحار شرقا ودخول مصر من بوابة بورسعيد ، وتحالف الجميع ضد الثورة الوليدة ، وأصدر الباب العالى فرمانا بتكفير عرابي واعتباره خارجا على أصول الدين . وانضم خديو مصر الى جيش الغزاة . ومالت بعض قبائل البدو الى جانب الانكليز وقت احتدام المعركة ، ودارت الدائرة على عرابي لأنه كان يواجه في لحظة من لحظات التاريخ الفاصلة ، الجيش البريطاني والباب العالى وخديو مصر والخونة ق الداخل .. وقر عرابي بعد الهزيمة وتبعثر جيشه الى قلول ، وسلم نفسه الى جلاديه ، واقتحم عليه زنزانته في المساء واحد من أراذل الناس ، ويصق في وجهه وسبه ولعن أباه ، وقال له شامتا : « يا عرابي, يا ابن الكلب تسب مقام الخديو وتخرج عن طاعته وأنت لا تساوى كلبا من كلاب أفندينا "! وجرت المحاكمة كما أراد لها الخديو أن تجرى . وانهار عدد من زعماء الثورة وثبت رجال عاديون ، وصرخ عمدة من الريف في وجه القاضي مقندا التهم الموجهة اليه ، واقسم بكل المقدسات انه لم يرتكب شبيئًا من ذلك كله ، ولكنه سيفعل ذلك واكثر من ذلك إذا عاد الزمان القهقرى ونشبت الثورة من جديد! وانتهت الثورة بهزيمة كاملة ، تدلى الشرفاء من حبال المشانق ، وتربع الخونة على كراسي الحكم ! واختفى عبدالله النديم في زحام الناس ، واختفى عرابي وسامي البارودي وعبدالعال حلمي وغيرهم وراء المحيطة في منفى بائس ، يبعد عشرة الاف كيلو متر عن أرض الوطن ! وعادت ريما الى عادتها القديمة ، عادت مصر مجرد بقرة حلوب يحلب ضرعها الخديو والانكليز والخونة ، وتبارى الكل في نهبها وتدمير روحها. وتسابق الأرزقية في سب عرابي وتلطيخ سيرته ودمغ الثورة بالتهور وقلة العقل . وظن الجميع أن الدنيا دانت لهم . وأن مصر قد طابت للآكلين ! ولكن لم يمض ربع قرن على هزيمة الثورة حتى قامت تتثاءب من جديد . وتنفض عنها آثار النوم . وهذا التثاؤب لم يلبث أن أصبح دويا وله زئير ، وكان ممثل الشعب هذه المرة فتى من الطبقة المتوسطة من القاهرة ، نحيل العود ، قوى العزيمة ، قصير العمر ، هو مصطفى كامل باشا ، وكانت المناسبة حمامة وعسكريا انجليزيا أصابته ضربة شمس . ودخلت دنشواي التاريخ كمحطة صغيرة في طريق استقلال مصر . وعادت من جديد لعبة فرنسا وانكلترا ، ووجد مصطفى كامل في فرنسا حليفا تاريخيا وتقليديا ضد نفوذ الانكليز وخضوع الخديو لهم ، واستطاع مضطفى كامل الذى كانت المحاماة مهنته أن يفتح أعين المصريين على حقيقة الأوضاع في البلاد . وعادت الروح التي ظن الأعداء انها ماتت ، وانتشرت الندوات في أرجاء مصب ، على مصاطب الفلاحين ، في القرى ، وعلى الأرض في حارات المدن ، وفي الصالونات في قصور الأغنياء ، ونهضت مصر من جديد تبحث عن نفسها ، وكانت صرخة مصطفى باشا « مصر للمصريين » لا يقصد بها عزل مصر عن العرب كما يزعم بعض خونة هذا الزمان ! ولكنه كان يعنى بها أن مصر للمصريين ، ليست للخديو ولا للانكليز ولا للعثمانيين ! ولكن رمز الثورة الجديدة ، مصطفى كامل ، سرعان ما سقط مريضا بالسل ، ولم يلبث أن فارق الحياة ، تاركا خلفه شعبا بدأ يستيقظ ، ومشروع ثورة لم تتم !

ولكن ، أيا كان الأمر فقد نجح مصطفى كامل فى تحريك النار التى خمدت ، وفى تفتيح أعين المصريين على حقيقة ما آلت اليه الأحوال من خراب وفساد وعفن ، وحفظ الناس خطبه كأنها تنزيل من التنزيل ، مقالاته فى الصحف راحت تتلى كأناشيد مقدسة ، وهبت مصر كلها تبغى الثأر لشهدائها وأبطالها ، وبرز اسم عرابى من جديد من جوف الزمن كبطل شعبى وليس كخائن كما حاول الخونة أن يدمغوه!

وكان مصطفى كامل ، بحق هو بداية البعث الجديد ! لقد بدأ سباق التتابع في مباراة مصر الثورة ، ولقد حمل الراية محمد فريد ، وبدأ العدو في ساحة الوطن .

وكان محمد فريد ابنا من أبناء البيوتات المصرية العريقة .. هذه البيوتات نفسها التى يؤمن بها المؤمن في الوقت الحاضر ويرى خلاص مصر على يديها ! وإذا كان هناك بعض العذر لمحمد فريد لأنه جاء في وقت مبكر من هذا القرن . فما عذر المؤمن وهو يخطط للقرن الحادى والعشرين ؟ ولعل عدم ايمان محمد فريد بدور الجماهير وعدم ثقته فيها هما اللذان دفعاه الى الهروب من مصر في وقت كانت مصر في أشد الحاجة اليه للبقاء داخلها . ومن منفاه راح يقود الثورة ، ولكنها لم تتعد قط أسوار الجرائد والندوات والمحافل العلمية ، ومهما يكن الرأى في محمد فريد ، فإنه والحق والندوات والمحافل العلمية ، ومهما يكن الرأى في محمد فريد ، فإنه والحق للوطن ، بعيدا عن الأهل والخلان ! وترك وراءه حزبا مهيض الجناح ، سيظل بعد ذلك يعمل على هامش الحركة الوطنية ، وسيبقى بعيدا عن حركة الجماهير ، وفي معزل عن أنفاسها ! وإن ضم بين جناحيه في كل حركة الجماهير ، وفي معزل عن أنفاسها ! وإن ضم بين جناحيه في كل

وكان القدر يدخر لمصر فلاحا آخر مثل عرابي سيقود شعبه في واحدة من أعظم حركات التحرير في عصرنا الحاضر، كان فلاحا من قلب الريف.

ومدنيا مارس مهنا شتى قبل أن يتعاطى مهنة المحاماة ويستقر عليها وكأنما كان القدر يدربه ويعدد ليكون محامى الشعب في برلمان الأبدية ، ولسان حاله في محكمة التاريخ ! كان سعد زغلول عاشقا للجماهير من الطراز الأول كان مؤمنا أيمانا لا حد له بحركة الجماهير ودورها . وبأنه لا طريق ولا حل إلا بها ومن خلالها ! ولذلك أتجه الى الشارع مباشرة وخاطبه بدون وأسطة . وانتشرت ثورة ١٩١٩ بين الناس كالنار في الهشيم . وانطقت الجماهير كالسيل من حوارى القاهرة ، وخرجت من أعماق الريف ومن جوف الصحارى تهتف للزعيم البطل ! ورفعت الجماهير زعيمها الى مصاف الألهة . وانصهر الشعب كله في بوتقة الثورة ، وعادت للأزهر أيامه المجيدة السابقة ، وطغت طبقة الأفندية على سطح المجتمع ، وأخرج تجار المدن وأثرهاء الريف كل ما في خزائنهم وتبرعوا به للثورة .

وانقضت السلطة البريطانية على سعد ورفاقه ونفتهم في بداية الأمر الى مالطا . ولكن الثورة لم تتوقف . بل ازدادت عنفا وضراوة ، واندفعت الجماهير العزل من السلاح تواجه رصاص الانكليز بصدور مفتوحة . وراح الفلاحون بوسائل بدائية يفجرون خطوط السكك الحديدية ، ويقطعون اسلاك البرق ويخفون المحاصيل حتى لا تقع في أيدى رجال السلطة . وخرجت نساء مصر لاول مرة محجبات يهتفن بحياة سعد زغلول ونالهن من رصاص الانكليز ما نال الرجال . وحتى الصبية اشتركوا في الثورة ولقى عدد منهم حتفه ، حتى النشالون اشتركوا في الثورة وكفوا عن نشل الناس . وترددت صرخات الناس : « الاستقلال التام أو الموت الزؤام » وتعالت صرخات طلبة الأزهر : « مصر والسودان لنا ، وانجلترا إن

ها هو الشعب الذى أغفى فترة ، هب فجأة وهجر الحشاشون حلقات الحشيش ، وترك الشيالون أعمالهم ، ترك التلاميذ حجرات الدراسة ، وأنتظم الشعب في طابور واحد يغنى : « بلادى بلادى بلادى « ورفرفت روح عبدالله النديم على مواكب الشعب الثائر ، ولم يعد في مصر حارة أو قرية إلا وفقدت عزيزا أو أكثر وتحولت جنازات الشهداء الى مواكب للثورة .. وسعد زغلول مشرد من منفى الى منفى ، ومن معتقل الى أخر . وها هي مصر كلها تزحف ولا سبيل الى وقفها على الإطلاق .

واندلعت شرارة الثورة وامتدت ألى خارج البلاد ، ووصلت الى عقر دار الانجليز ، وارتفعت بعض الأصوات الحرة داخل الامبراطورية تنادى بوقف المنبحة ، واضطرت حكومة بريطانيا المتغطرسة الى تأليف لجنة

للنظر في « اصول محمية مصر والتفكير في حل للخروج من الأزمة »! وهكذا وصلت لجنة ملنر الى مصر ، ولكنها لم تجد إلا الاصرار على الثورة ، ومع الاصرار والعزم . لم نقابل في أنحاء مصر إلا بالمقاطعة .. والصمت .. والاهانة أحيانا . فقد بصق فلاح من قرية سنتريس على وجه أحد أعضاء اللجنة عندما حاول أن ينتحى به جانبا ويسأله بعض الأسئلة . وقال الفلاح غاضبا وهو يسرع بعيدا .. « اذهب واسأل سعد »!!

وعادت اللجنة الى لندن .. بخفى حنين !

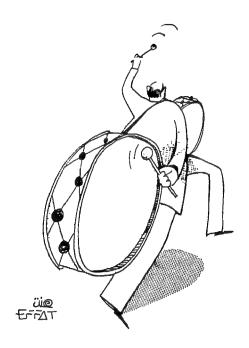

الفصل الرابع عشر



ولم تكن ثورة ١٩١٩ بعثا لمصر سياسيا فقط. ولكنها كانت بعثا لمصر في كل مجال. تفجرت العبقرية المصرية واينعت وأنجبت عشرات من الخالدين في كل فن ، وانشق قلب الشعب عن ملحن عظيم هو سيد درويش ، غنى أمال

الناس والأمهم. واشترك في الثورة، وكان لحنه هو نشيد الثورة، واختصر حياته في خمس سنوات مجيدة هي كل عمره الفني ، وودع الدنيا بعد ما حفر اسمه في سجل الزمان . وقد بدأ الشبيخ سيد درويش حياته عامل بناء ، ثم احترف قراءة القرآن ، ثم اشتغل بالموسيقي والألحان ، وادركته الثورة ، فألقى بنفسه في بحرها ، واشتغل فيها بعند وبلا رحمة . وخرجت جموع الشعب تردد الحانه ، ولم يلبث ان سقط ميتا ، وشيعت جنازته في يوم عودة الزعيم سعد زغلول من المنفى ، والتقى سيد درويش عبقريا أخر من نوع نادر ، هو بيرم التونسي . كان مؤلفا وزجالا وصحفيا . وكان والده تونسيا هاجر الى مصر واستقر في الاسكندرية. تزوج من فتاة مصرية ، كان أخوها هو شبيخ طائفة العربجية بالثغر . ومن هذا العصير العربي خرج بيرم التونسي يحمل أمال وطنه الأكبر ويرى أن الأمل يكمن في صلاح رأس الأمة مصر . ولقد بدأ حياته هي الآخر عاملا في محل زيات بالإسكندرية . ولكنه سرعان ما هجر المحل لينغمس مع الجماهير يشاركها افراحها وأحزانها .. واكتشف أن الصحافة هي خير منبر لمخاطبة البسطاء من الناس . بلغة هو الذي اخترعها وأجادها وبرع فيها . وراح يصدر الصحف واحدة بعد الأخرى ويحررها بمجهود فردى ، والسلطة تلاحقه

وتصادر صحفه وتلغى رخصته . ولكنه لا يكل ولا يتوقف ، واذا كانت الصحف تحتاج إلى ترخيص من الحكومة فليلجأ الى وسيلة أخرى لتحقيق أغراضه . وبالفعل أصدر مطبوعة غير دورية وسماها ( المسلة لا جريدة ولا مجلة ) وهكذا أصبح بيرم التونسي غير ملزم باستصدار تصريح من الحكومة . لأنه يصدر المسلة التي هي لا جريدة ولا مجلة . وتلجأ السلطة الى الفتوات لارهاب بيرم التونسي . ويلجأ هو الى حيلة اخرى ويحصل على الحماية الفرنسية . باعتباره من أصل تونسي . وحظ بيرم التونسي النكد أنه سبقه في التاريخ واحد من صنفه . قاد الجماهر في ثورة عرابي ، هو عبدالله النديم ، ولم تكن السلطة على استعداد للسماح بتكرار التجربة . فهذا الصنف من الرجال أخطر عليها من قادة الجيوش المحاربة. وانتهزت السلطة فرصة رُجُل لبيرم التونسي سب فيه السلطان فؤاد سبا مقذعا ، فسارعت الى نفيه خارج البلاد ، باعتباره اجنبيا من تونس ، وحظ بيرم التونسي حسن لأنه كان يتمتع بالحماية الفرنسية ، ولولا هذا لعلقته السلطة في حبل المشنقة ووارته التراب ، باعتباره مواطنا خرج على حدود الأدب ، وارتكب تهمة العيب ، وهي التهمة التي يوجهها الحاكم دائما لكل من يخالفه رأيه ! كان الزجل الذي تسبب في نفي بيرم التونسي بصدد العلاقة المشبوهة بين سلطان مصر فؤاد . الذي اصبح ملكا فيما بعد زوجته السيدة نازلي.

« وياسابق الغليون وقلبك حامى / اطلع على القبة وسوق قدامى /تلقى العروسة شبه محمل شامى / وابوها يشبه في الشوارب عنتر »

غير ان هذا الزجل لم يكن هو السبب الحقيقي على أية حال . كان هذاك سبب آخر ، هو التفات بيرم التونسي الى مشكلة مصر الحقيقية ، وقد كان رائدا في هذا المجال . فبينما كانت مشكلة مصر في رأى الجميع مشكلة وطنية ، رأى هو بعينه الثاقبة أن المشكلة اجتماعية في المقام الأول . وان إخراج الإنجليز من مصر ، وان كان هدفا ، الا انه ليس غاية في حد ذاته . ولكن الطريق الوحيد لاعادة بناء مصر هو اعادة توزيع الثروة !

لقد كانت لفتة عبقرية ، ولكنها جاءت في وقت مبكر . وربما كان بيرم

التونسى وحده هو الذى سار وسط الجموع يرفع هذا الشعار! كانت التفاتة بيرم التونسى العبقرية هى سبب نقيه . فقد رأى أمة مصر الحقيقية فى تفاوت مستوى المعيشة بين الناس . وبينما كان يزداد البعض تخمة ، كان الآخرون يبحثون عن طعامهم وسط اكوام القمامة .. كالكلاب! وكان الخواجات هم اكثر الناس حظا في الثورة واقلهم جهدا في خدمة البلاد ، مالطيون وقبارصة وأروام وارمن وجركس يملكون الملايين وابناء البلد ليس معهم الا الستر والصبر!

وانطلق بيرم التونسى يندد بالاوضاع المقلوبة و .. « القطن برضه لمزراحى ولقرداحى / وابن البلد قاعد ماحى / في بلاده يتيم / اقطانه هو اللى زرعها / واللى جمعها ويوم ماباعها / ماجبتله حق البرسيم / بنايوتى يقبض ويحصل / .. وده بيوصل / ويجرى دايما ما يحصل / ولا حتى بهيم » ؛ وعلى هذا الدرب سار بيرم التونسى يضرب على الحديد الساخن قبل ان يبرد . انه نديم اخر بدأ يتحرك ولابد من قطع لسانه . وبالفعل ، خرج بيرم منفيا وضاع في منفاه عشرين عاما كاملة ، واذا كان ثوار ١٩١٩ قد بيرم منفيا وجلسوا بعد الثورة في مقاعد الحكام ، فإن بيرم التونسي قد تقد كل شيء ، حتى حقه في العودة للوطن !

ولم يكن بيرم التونسي هو العبقرى الوحيد الذى انجبته ثورة ١٩١٩ كان هناك عشرات من العباقرة في كل فن . كان هناك أحمد شوقى الشاعر وحافظ ابراهيم . وخليل مطران شاعر من بر الشام يعيش في مصر ، ونجيب الريحاني عبقرى من الموصل عاش على ضفاف النيل . وفي الأدب كان هناك طه حسين وتوفيق الحكيم وأحمد حسن الزيات وأحمد أمين . وفي الرقص كانت هناك بديعة مصابني . وفي المنولوج كان حسن فايق ومحمد عبدالقدوس . وفي الغناء كان صالح عبدالحي والشيخ محمود عبدالوهاب ! وفي فن تلاوة القرآن كانت تتصاعد في أجواء مصر عشرات من الأصوات العبقرية ، على رأسها صوت الشيخ محمد رفعت . أعظم من شهدت دولة التلاوة على مر الزمان ، وكان الى جانبه عشرات من العباقرة ، الشيخ محمد سلامة والشيخ الفيشاوى والشيخ القهاوى والشيخ محمد الصيفي . ثم عبقرى والشيخ عبدالفتاح الشعشاعي والشيخ محمد الصيفي . ثم عبقرى التواشيح والانشياد الديني الشيخ عجمد الصيفي . ثم عبقرى

وفي عالم النكتة والسخرية شهدت مصر في تلك الفترة أعظم من أطلقوا النكتة واستخدموها كسلاح . جيل كامل من الساخرين العظام . لو وجد أي منهم فرصة طيبة لاحتل مكانة برناردشو ومارك توين وأوسكار وايلد . وكان على رأس هؤلاء الشيخ عبدالعزيز البشرى وكان يجيد السخرية قولا وكتابة . وحافظ ابراهيم الشاعر الذي كان شديد الكآبة عندما يكتب ، شديد السخرية عندما يتحدث ، وكان هناك إمام العبد وحسين الترزي ،

كان محمد البابلى فريدا فى شلة الساخرين! كان أبوه شيخ تجار الجواهر فى مصر، ولذلك جاءت نكاته لامعة كالذهب، وهو نفسه كان يعمل ضابطا للشرطة، وهى مهنة تحتاج الى وقار لا يتفق مع هواية السخرية والتنكيت! ولذلك سرعان ما هجر محمد البابلى الشرطة وخلع البدلة الرسمية وتفرغ فى المضحكخانة الكبرى، يصارع أشهر أصحاب النكتة ويصرعهم جميعا! وكان العبد واحدا من هؤلاء المشاهير أسود اللون. ورآه محمد البابلى ذات ليلة وكان يرتدى بدلة بيضاء وقد لوثتها بقعة حبر كبيرة، فقال له: « بظهر أنك عرقت ع البدلة »!!

وكان حسين الترزى واحدا من هؤلاء المشاهير ، وفي يوم ما كان اشهر خياط لملابس الرجال ، ثم هجر المهنة وتفرغ لسهر الليالى الملاح . وتدهورت أحواله المالية ، وعكف على شرب الخمر لايفيق وذات مساء رفع كاسه في وجه محمد البابلي وصاح في نشوة : شوف الخمرة لونها ياقوتي ازاى ؟ ورد عليه البابلي : أيوه النهاردة ياقوتي ، وبكره يا .. قوتي !! ياقوتي الأولى من اللون ، وياقوتي الأخرى من القوت ! وكان صاحب جريدة « الصاعقة » ساخرا هو الآخر ، وشرسا في الوقت نفسه ، قام ذات مساء فغسل وجهه وبحث عن منشفة ليجفف وجهه ، وصاح البابلي : « يا صاعقة وشك مش عاوز تنشيف ، عاوز تنفيض » !

وهكذا كانت الحياة تمضى بمحمد البابلي هانئة ناعمة مستريحة! وفجأة هبت رياح الثورة فاقتلعت كل شيء، واجتاحت الثورة قهوة المضحكخانة الكبرى، والقي عباقرة النكتة بأنفسهم في بحر الثورة، وكان من المستحيل أن يتخلف إمام النكتة وسيدها محمدد البابلي! وانبرى يؤلف النكت الحادة ضد لواء انجليزي ضربه المصريون فبكي وعلق محمد البابلي على الحادث قائلا: «شوفته الانجليزي اللي واء واء واء واء "!!

وكان العساكر الانجليز يبيعون السلاح للمصريين ويدعون ان المتظاهرين خطفوا السلاح منهم وجاء محمد البابلي الى القهوة ذات مساء ومعه مسدس ، فسألوه : من أين ؟ فأجاب : « دنا خطفته من واحد انجليزي بعشرة جنيه » !!

وكان احد الحاضرين في المقهى يقرأ الجريدة بصوت عالى ، ويركز على خبر جاء فيه عن وصول قطعة من الأسطول البريطاني الى مياه الاسكندرية ، فأشار البابلى الى رجل ذى شارب كث كان يدخن الحشيش وينفخ دخانا كثيفا من فمه وأنفه ، وقال : « وأيه يعنى ؟ ماحنا معانا هنا قطعة من المسطول المصرى »!!

واشتهرت نكت محمد البابل وانتشرت بين الناس واصبح البابل خطرا على سلطة الاحتلال فسحبوه هو الأخر الى السجن ، وتكرر سجن محمد البابلى ، فلا يكاد يخرج من السجن حتى يذهب الى سجن اخر ، وهتف محمد البابلى ذات مساء : « ياسلام ع الواحد بقى اخر استقامة ، من القهوة للسجن . ومن السجن للقهوة » !!

وانتهت الثورة وخرج محمد البابلى منها صفر اليدين ، فهو مجرد ضابط شرطة متقاعد ، ثم هو أفلس أيضا لأنه أهمل ادارة أملاكه فصارت الى بوار ! وكانت الناس لاتزال منقسمة على بعضها حول سعد وعدلى . وكانوا يطلقون على انصار سعد كلمة سعدست ، وعلى انصار عدلى كلمة عدلست ، وساله بعضهم بعد أن أصبح الثوار في السلطة : انت عدلست ولاسعدست ؟ وأجاب البابلى في مرارة : أنا فلست !! ما أعمقها من نكتة ، ويحضر حفلا يغنى فيه أغنية « أهل الملاح والسماح فين أراضيهم » ؟ ويجيب البابلى ساخرا : في البنك العقارى . كانت أراضيه مرهونة في البنك .

لقد انتهت الثورة . وعاد رجال النكتة يجترون مأسيهم في صمت !° □ □ □

الفصل الخامس عشر



واذا كنا قد تحدثنا عن صحوة مصر الكبرى خلال ثورة ١٩١٩ . واستعرضنا دور المقرئين والمنكتين والمطربين والأدباء ، فإن ثمة ظاهرة ملفتة للنظر قد حدثت خلال الثورة هي ظاهرة لغز الحاج مصطفى ! والحاج مصطفى

الحاج مصطفى! والحاج مصطفى الحاج مصطفى والحاج مصطفى مصرى فلاح لا يعرف القراءة والكتابة ، ولكنه استطاع التأثير في وجدان المصريين كما لم يستطع أحد من أبناء جيله حتى أعظم الأدباء! ولقد نشا الحاج مصطفى في قرية المرج ، وكان ظهوره قبل نشوب الثورة بقليل وخرج على الناس بموال من تأليفه هو موال حسن ونعيمة ، بهربه الناس وشغلهم عن كل ما عداه . ثم تبع ذلك بموال مسعود ووجيدة ورشدى وإنصاف . ثم ادركه لهيب الثورة الذي كان كامنا تحت الرماد فخرج على الناس بموال عن ماساة دنشواى ووقفة زهران وكفاح مصطفى كامل .

ولأول مرة يتغنى الفلاحون بالبطل زهران ، هذا الفتى الفلاح الذى صورته جرائد السلطة على انه مجرم خارج على القانون . واذا بالحاج مصطفى يقلب الصورة في اذهان الناس فيجعل منه بطلا شعبيا مات من احل مبدأ ودفاعا عن قضيته .

" ويوم شنق زهران كان صعب وتفاته / امه ونبوه فوق السطوح همه واخواته / اللى انشنق شنقوه / واللى انجلا جلدوه / واللى نجا في السجن ورموه / وزهران سبع ما آنحنت هاماته / طلع المشنقة ما بكى ولا اشتكى / صرخ فيهم كنسر في الجو فارد جناحاته / وقال لعشماوى شد الحبل آنا رايح / صعد زهران للسما وبانت كراماته "

واستهر الحاج مصطفى وراح يتنقل بمواويله عبر الحقول بين العلاحين . وخلال الدروب والإزقة مع اولاد البلد في القاهرة . واصبح الحاج مصطفى خطرا على الانكليز . وضايقوه بملاحقاتهم واستجواباتهم . ولكنه يدعى دائما أنه مجرد مغنواتي وأنه يقول ما لايفهم ، فهو لايعرف القراءة والكتابة ا

وتتوالى مواويل الحاج مصطفى كطلقات المدفع الرشاش . وتشعل النار في جموع الناس باكثر مما تصنعه مقالات الكتاب . وقصائد الشعراء . وخطب الزعيم ، ويفتش الحاج مصطفى عن تحداث مصر في الماضى .

ويلتقط قصة لولد مصرى اصيل حارب الحكومة ووقف في وجهها وصمد امام اجهزتها حتى سقط قتيلا في النهاية . وياميت ندامة على سبع شرقاوى / الاسم ادهم لكن النقب شرقاوى / ومنين أجيب ناس لمعناة الكلام يتلوه / شبه المؤيد اذا حفظ الكلام وتلوه . انه مع كل ثائر ومع كل متمرد وفي صف كل خارج على سلطة الدولة . وتمتد يد السلطة وتقبض عليه . ويغيب الحاج مصطفى خلف الأسوار زمنا . ولكن غيابه لم يلفت نظر صالونات القاهرة أو « الرأى العام » السابح فوق السطح . ثم تفرج عنه مع من افرجت عنه من الثوار . ويعود الحاج مصطفى ليرثى للناس سعد زغلول ، وياغاوى فن الشعب اسمع كلام غاية / قصة زعيم البلاد من مبتدى لنهاية !

ويمتد عمر الحاج مصطفى ويعيش حتى يشهد ثورة ٢٣ يوليو . ويعيش اكثر ليشهد هزيمة ١٩٦٧ . ويرى ما كتبه والفه وقد اصبح نهبا للاذاعة والتليفزيون وكل الأرزقية والمهلبتية بعد أن أدرجوه تحت يافطة الفولكلور ! ويصرخ الرجل ولامجيب . ويموت قهرا وقد بلغ التسعين . وقبل أن يلفظ أنفاسه كانت كلمات أخر مواويله تتناثر على شفتيه وكان عن هزيمة ١٩٦٧ .

كسرة عرابى لظاها في الحشا مكتوم / والس عليه الانجليز وسرهم معلوم / لكن اللي حاصل في دى الأيام ما هو معلوم / ياحسرة النفس لما انكسر جيش مصر من تانى / ارحل بعيد عنكم وكلام على لسانى / ياناصر الحق أرفع سيفك الجبار / واضرب ما ترحم كدابين وجبان / والرب ينصر عبيده لو يعدلوا الميزان! وذهب الحاج مصطفى دون كلمة رثاء! وهكذا انتهت ثورة ١٩١٩ ووصل الثوار الى مواقع السلطة . ومهما قيل ويقال عن ثورة ١٩١ . فانها في الحقيقة حققت لمصر انجازات عظيمة ودفعت بها للامام على طريق التقدم والاستقلال . واستطاعت الكشف عن مواهب

مصر الحقيقية . واطلقت الطاقات التي كانت كامنة تحت السطح . فخرج طلعت حرب بمشروعه الاقتصادى الوطنى الكبير . وسيذكر التاريخ لطلعت حرب أنه لعب دورا في تاريخ مصر لا يقل أهمية عن دور سعد زغلول . وقام بنك مصر كأول مؤسسة مالية مصرية صميمة . وتتابعت الشركات المصرية في كل مجال وفي كل صناعة . وتصبح لمصر صحافة مقروءة . وقضاء شامخ وقضاة ستحفر اسماؤهم في سجل مصر بحروف من نور!

وسيتحول سعد زغلول من زعيم للثورة الى رئيس للوزراء . وسيثبت انه أهل للمنصب كما كأن أهلا للقيادة . وسيلغى بجرة قلم استخدام اللغة الانجليزية في المدارس، وسيقوم بتعريب التدريس، وهي أهم خطوة اتخذتها ثورة ١٩ بعد ان تحولت الى دولة . وسيحاول أن يقيم دولة المؤسسات في مجتمع قبلي مستعمر . وسيكافح طويلا لتحجيم الملك فؤاد وتقييد سلطة الملكية . وكان سعد هو زعيم الأمة بلا منازع ، وكان من المفروض أن تتبعه كل الأمة ، وأن تمضى خلفه . ولكن بعض الفئات المصابة بالعمى السياسي ، أخذت على عاتقها مهمة شق الصف الوطني ، وأعماها غرورها فقررت أن تقف في وجه الزعيم ، هكذا كان مسلك الحزب الشيوعي المصري الذي تأسس في عام ١٩٢٤ . وبعد نجاح ثورة اكتوبر في موسكو عام ١٩١٧ . والذي كان من أهم حسناته انه قام تحت قيادة مصرية وبكوادر مصرية . وهو في هذا يختلف كل الاختلاف عن الحزب الشبوعي المصرى الجديد . الذي قام في بداية الأربعينيات ، والذي أسسته حفنة من اليهود . بعضهم لاشك في ارتباطه بالحركة الصهيونية . وكذلك . فانه يمكن القول الآن ان قيادات حزب ١٩٢٤ لم تكن عميلة ولم تكن مرتبطة بحركة اجنبية ولكنهم كانوا في الغالب وطنيين اخطأوا التحليل! وعلى عادة الشيوعيين في مصر قديما وحديثا. فقد استهوتهم العبارات المصكوكة ، والالفاظ المنفشاوية . فاتهموا حكومة سعد رْغلول . وهي المدعومة بأغلبية ساحقة من شعب مصر ، بأنها حكومة « الطبقة البورجوازية المتعاونة مع الاستعمار الاجنبي لتحقيق مصالح طبقية وكمبرادورية على حساب مصالح الشعب » !! وقالوا ايضا ان حكومة سعد زغلول تضم « ممثلين للشرائح العليا من اصحاب الأرض ورجال المصارف وكبار التجار الذين يطمعون في الاحلال محل الاجنبي واطلاق بدهم في امتصاص دم الشعب »!

ودعا الحزب الشيوعى « الطبقة العاملة » المصرية الى الانقضاض على سعد زغلول وحزب الوفد وازاحته من الحكم واحلال ممثلى الطبقة الكادحة مكان هؤلاء الذين ركبوا موجة الثورة لتحقيق مصالحهم الشخصية ، ولم يكن هناك اكثر سذاجة من هذا الكلام . فأولا ، لم يكن في مصر طبقة عاملة بعد ، وثانيا لم يكن بين الشعب المصرى عدا عشرات قليلة قد سمعت بالشيوعية . فما بالك بممثلى الطبقة الكادحة هؤلاء ؟ ! ثالثا لم يكن هناك زعيم غير سعد ولم يكن هناك حزب غير الوفد ، ولو سألت أهل قرية في أعماق الريف « من تنتخبون » ؟ لصاحوا جميعا .. سعد !!

وكان خطئا قاتلا أدى الى ماساة ، وهو حتى بالمفهوم الشيوعى خروج على برنامج العمل ، لأن الشيوعى الجيد ينبغى أن يوجد حيث توجد الجماهير . و بينما كانت الجماهير مع سعد وحوله ، اختار الحزب الشيوعى أن يقف في وجه سعد وضده . وكانت المأساة ، زحفت الجماهير على مقر الحرب في الاسكندرية واشعلت فيه النار ، وطاردت اعضاءه واعتبرهم الشعب مجموعة من الخونة وعوملوا معاملة الانجليز وأعوان الاستعمار .

وكان درسا بالغا . ولكن المأساة الحقيقية أن احدا لم يستفد منه فمر في تاريخ مصر كصرخة في واد !!!!

وهكذا اصبح الثوار في الحكم وتحولت الثورة الى سلطة! افندية الأمس اصبحوا وزراء بالرغم من أنف المعتمد البريطانى وأصبح لمصر أيضا دستور للحريات السياسية هو دستور ٢٣. وتحول سعد زغلول الى اسطورة . فهو الذى حقق الاستقلال . وهو الذى فرض حكم الجماهير على البشوات والانجليز! وكانت أخطر حركة تاريخية حققها سعد زغلول هى تعريب التعليم . كان التعليم قبل الثورة بالانجليزية . وأصبح التعليم باللغة العربية ، ولولا هذه الخطوة لأصبحت مصر مثل الهند : مثقفون يتكلمون انجليزية بلهجة اكسفورد . ورعاع يرطنون بلغات غير مفهومة!

وكانت أبرز ميزات سعد اكتشاف وتجنيد وتدريب عشرات من الشبان الذين سيصبح له شأن فيما بعد ، شبان وأجهوا مشانق المستعمر دون أن يرمش لهم جفن . أحمد ماهر والنقراشي وسليمان غنام وعبدالسلام جمعة والرجل الذي سيصبح أسطورة وسيخلف سعدا فيما بعد .. مصطفى النحاس . وكان أعظم انجازات سعد زغلول السياسية هو توحيد عنصري الأمة ، وتحولت المساجد الى محراب للقساوسة . وتحولت الكنائس الى منابر لمشايخ الأزهر . وبرز من أقباط مصر سينوت حنا . وشاب ملتهب

الأعصاب ملتهب الوطنية حار العاطفة هو مكرم عبيد ، ولكن سعد زغلول الذى انتجته الجماهير واجلسته على مقعد الزعامة ، سرعان ما خلعه الانجليز بعد مقتل السير لى ستاك . وراحت السلطة تتعقب الذين اغتالوا الرجل . وتقدم مصريان كشاهدى ملك للمحكمة ، كافاهما الانجليز فيما بعد . احدهما هو عبدالظاهر السمالوطى الذى اشتعل مفتشا في شركة الترام مكافأة له على خدماته . ثم مات في الطريق العام بعدما ضربه عمال الترام علقة ساخنة ولم يتركوه حتى لفظ اخر انفاسه ! والاخر هو محمود عزت المفتى الذى احترف الصحافة بعد ذلك ، واصدر مجلة « البعكوكة ، التى اضحكت مصر زمنا طويلا . وكان الجاسوس قد هاجر من مصر بعدما ادلى بشهادته وغاب في الخرطوم سنوات طويلة . حتى نسيه الناس . وعندما عاد الى مصر . عاد باسم اخر !

وراح سعد زغلول يناضل من جديد ضد سلطة السلطان فؤاد الذى اصبح ملكا . وضد نفوذ الانجليز . داعيا في كل وقت الى الاحتكام للأمة مصدر السلطات .

ولكن القدر لم يمهله طويلا فمات في عام ١٩٢٧ بعد ما ترك مصر دولة مستقلة بعدما كانت محمية . وبعدما ايقظ الأمة ، ومات بعدما شهدت الاسكندرية أول شريط سينمائي يعرض في الشرق ، وبعدما انتجت مصر أول أفلامها الطويلة وهو فيلم « قبلة في الصحراء » لبدر لاما .

وعندما مات سعد زغلول كان محمد عبدالوهاب قد بدأ يلمع كمطرب ، وكانت الفلاحة القادمة من الريف قد زحفت على القاهرة وأصبحت نجمة باسم ام كلثوم! لقد كان سعد زغلول هو النفير الذى ايقظ مصر ، وكان هو الدليل الذى وضعها على الطريق الصحيح .

لقد مات المرشد الآن ، ولكن الأمة بقيت نابضة بالحياة !

كان دستور ٢٣ ، رغم كل شيء ، هي الدرع التي حمت الأمة من عدوان الطغمة الحاكمة . وبالرغم من انه كان ثوبا فضفاضا ، فإنه كان ثوبا على اية حال . وبفضل دستور ٢٣ استطاع كاتب مثل الشيخ عبدالعزيز البشرى ان يصف رئيس وزراء مصر . أحمد زيوار باشا ، بانه والحمار سواء بسواء . كتب الشيخ البشرى يقول : « لو ان زيوار باشا ركب حمارا فلا أحد سوف يحدد من هو الراكب ومن هو المركوب ! وفي مقال اخر اتهم الشيخ البشرى احمد زيوار باشا رئيس وزراء مصر بأنه « لص ومرتش وينبغي ان يحاكم لولا انه سمين للغابة ، ولذلك سيحتار القضاء في محاكمة زيوار باشا لأنه من الظلم اعتباره كله مسئولا عما اقترفت يداه ، فهل هي

يده المسئولة أم كرشه الذى يطل عدة أمتار الى الأمام ، أم صدره الذى يشبه بطيخة صيفى أصابها التلف ، أم أنفه الذى يشبه الكوز ، أم رأسه الذى بشبه قربة السقا ؟ »

ولكن العجب ليس فيما كتبه الشيخ البشرى . ولكن العجب الحقيقى أن محكمة جنايات مصر حكمت ببراءة الكاتب ، وقالت في حيثيات حكمها إن من حق الكاتب أن يسخر من رئيس الوزراء . حيث أن رئيس الوزراء شخصية عامة يجوز للمواطنين أن يسخروا منها !!

يا سبحان الله! لقد تدهور كل شيء في مصر الأن ، حتى ان احقر موظف عمومي فيها لم يعد يحتمل النقد وصلر الكاتب مطاردا كاللص ، وهو مذنب دائما حتى تثبت براءته ! ولكن دستور ٢٣ لم يثبت طويلا ، فسرعان ما أطاحه صدقى باشا ، وكان رجلا متعاليا يكره الجماهير بطبعه ، ديكتاتورا لايحكم الا بالحديد والنار ! كان يطلق على الشعب وصف الرعاع ، وكان يرى الخلاص في الخضوع للملك والركوع للانجليزي . وجاء بدستور جديد وشكل حزبا هو حزب الشعب ، أشبه بالمغفور له حزب مصر الذي شكله ممدوح سالم ، ومات الحزبان بالسكتة القلبية ، وانزوى صدقى كما انزوى ممدوح بعيدا عن أعين الجماهير !

وقبل صدقى حاول محمد محمود باشا ، وهو صعيدى من قرية ساحل سليم ومن أسرة أرستقراطية عريقة ، أن بحكم مصر حكما مطلقا . ولكن المحاولة فشلت هى الأخرى ، والسبب هو تصدى حزب الوفد للمحاولة بقيادة زعيم مصر الجديد مصطفى النحاس . وكان مصطفى النحاس يؤمن ايمانا لاحد له بالجماهير . وكان يرى الخلاص فى الانصات الى همس الامة وتحقيق رغبات الشعب . وكان رجلا صلبا عنيدا مؤمنا بأن الشعب اقوى من الملك ومن الاستعمار ومن أجهزة السلطة مجتمعة . وفي سبيل الشعب من الملك ومن الاستعمار ومن أجهزة السلطة مجتمعة . وفي سبيل الشعب لخل النحاس معارك رهيبة خاضها ضد الملك فؤاد وضد الملك فاروق وضد الأحزاب الرجعية التي شكلها الملك من بعض زعماء الوفد القدامي وحتى بعض محترمي السياسة الذي اكتشفوا ان بقاءهم في السلطة رهن بمعاداة الجماهير !

تكون الحزب السعدى من فلول حزب الوفد وقام حزب الأحرار الدستوريين على اكتاف أبناء البيوتات الأرستقراطية . ثم دخل الحلبة حزب فاشستى هو حزب مصر الفتاة ، وهو حزب تعاون مع الملك ومع المندوب السامى . وكان هدفه الوحيد هدم الوفد والنيل من زعامة مصطفى النحاس .

ثم بدأ يدخل الساحة حزب أخر جديد . حزب لايحمل هذا الاسم . وان كان اخطر احزاب المرحلة كلها . وقد نكون في هدوء وعلى مهل وبقيادة رجل عبقرى في التنظيم هو حسن البنا . وكان هذا هو حزب الاخوان المسلمين .



الفصل السادس عشر



الى جانب الاخوان المسلمين كان هناك حزب اخر ، انشأ تنظيما عسكريا . واعتمد على إثارة الشارع دون فكر محدد على الاطلاق ، هو حزب مصر الفتاة . وكان يقوده رجل عاطفى النزعة ، يؤيد بلا حدود ويعارض بلا منطق ، وإذا

دخل في عراك مع احد دمره، وأذا عقد صداقة مع احد دمره.. ودمر نفسه! كان مثله الاعلى هتلر وموسوليني وكان الحزب الأمثل عنده هو الحزب النازى. ومن عجب ان هذا الحزب مر عليه شباب الثلاثينيات والاربعينيات كلهم وبلا استثناء حتى جمال عبدالناصر وانور السادات بل انه الحزب المصرى الوحيد من احزاب العصر الملكى الذى سمح له السادات بالعمل، وقام في عهده بدور في المعارضة ويقوده ابراهيم شكرى احد اقطاب الحزب زمان!

ولقد ضم هذا الحزب من الماضى عشرات من السياسيين الذين احترفوا العمل السياسى وكان الحزب على صلات طيبة بجميع احزاب الاقلية وان اعلن غير ذلك . وارتمى فترة من الوقت في احضان السراى . ولكنه وقف موقف العداء من كل التنظيمات العمالية والشعبية واعتبر السياسة كهنوتا لايجوز الالسادة اعضاء حزب مصر الفتاة .

ورغم كل المحاولات التى بذلها الحزب . ورغم التنظيمات الفاشية والاستعراضات العسكرية فان الحزب ظل بعيدا عن احضان الجماهير . ولم يصل من اعضائه الى مجلس النواب والحزب في ازهى فتراته الا ناتب واحد يتيم هو ابراهيم شكرى . واشترك الحزب في معركة الكفاح المسلح

ضد الانجليز في عام ١٩٥١. وقضت السلطة الملكية على جميع اعضاء الحزب، وقدمت رئيس الحزب احمد حسين للمحاكمة بتهمة حريق القاهرة. ودلت الشواهد كلها على أن الملك مصمم على تصفية الحزب واعدام رئيسه.

ولولا تورة ٢٣ يوليو لتم كل شيء وسار كما اراد له الملك الا ان الثورة فاجأت الجميع ، فأفرجت عن أحمد حسين وعن كل المسجونين وتصور احمد حسين ان الثورة قامت من أجله ، وأنها خرجت من جيبه ، وحاول ان يقرض الوصاية عليها ، لسبب عاطفي غريب ، وهو أن جمال عبدالناصر عندما كان تلميذا في السادسة عشرة من عمره التحق فترة لاتزيد على شهر في صفوف مصر الفتاة ، ثم انصرف عنه زاهدا عندما اكتشف ان الحزب ليس مؤهلا للقيادة .

ولكن احمد حسين الذى كان مثله الأعلى الهر هتلر ، اعتبر ان عبدالناصر عضو في الحزب ، وأن الثورة ينبغى ان ترفعه الى منصب الرئيس وأن تضعه على رأس الثورة .

وعندما وقع الخلاف بين أحمد حسين والثورة سمحت له الثورة بمغادرة مصر فطاف ببعض بلاد الشرق داعيا الشعب المصرى الى الاطاحة بعبدالناصر والانتفاضة ضد الحكم العسكرى ودعوة « الزعيم المنتظر » أحمد حسين ليقود البلاد نحو الاخاء والرخاء والسعادة !!

ولكن ما حدث كان غير ما توقع الزعيم المنتظر ، عاد بعد فترة الى مصر ، وعاش في الظل حتى مات عبدالناصر . ثم عاد للظهور في دولة الانفتاح ، ليقوم بدور محدود للغاية . هو تدبيج مقالات كلها مديح واشادة بعظمة السادات ونبوغ السادات ولكنه فجأة وبلا مقدمات انقلب على الزعيم المنتظر!!

## شبشون الاخوان!

كان حسن البنا زعيما من طراز لينين وجمال عبدالناصر ، كان له هدف واحد ومحدد هو السلطة! وكان يدرك ان السلطة لنست هي تصفيق الجماهير ، ولكنها القبض بقوة على زمام السلطة وتوجيهها في الطريق الذي يريد .. ولذلك راح يعمل في صمت وفي دأب خمسة عشر عاما طويلة ، بادئا رحلته الاسطورية من مدينة الاسماعيلية ، وبعد عشرين عاما من بدء الدعوة كان عشرات الألوف من الاتباع والمريدين يدينون بالولاء والطاعة ، وكانوا منتشرين في طول مصر وعرضها ، ومعبئين داخل تنظيم حديدي لدرجة انه كان اذا عطس في بورسعيد قال له من في أسوان .. يرحمك الله !! وكان الرجل داهية في السياسة لعب أدوارا مع السلطة وأدوارا صُدها . ولكنه حرص دائما على أن يكون في حدود الشرعية على قدر المستطاع . والا يستدرج الى معركة الافي الوقت المناسب وفي المكان الذي يحدده ينفسه ! ولذلك سنراه احدانا في صورة المؤيد للملك ، واحيانا يقف الى جانب صدقى باشا . وفي بعض الاحيان على الحياد بين الجميع ! وانتهز الرجل فرصة حرب فلسطين ليدفع بأعداد لاحصر لها من شباب الاخوان الى خط النار . ليتقنوا فنون الحرب ويتمرسوا على القتال والموت في سبيل الله . ولكي يتمكن بعد ذلك من تكوين جيش الخلاص الذي سيقوده على طريق الاستلام لتقتم مملكة الله؟!

واستفاد الاخوان من حرب فلسطين ، استفادوا خبرات وممارسات وكوادر لاحصر لها من الجنود والقادة ، والمدربين على احدث الاسلحة ، وليس كالحرب مصنعا لتجربة الرجال وتخريج الرجال !!

والحق أقول أن الإخوان المسلمين أثبتوا في حرب فلسطين قدرتهم الفذة على خوص الحرب ، واستعدادهم الكامل للموت في سبيل مايؤمنون به ، وكانوا غاية في الشجاعة والطاعة والانضباط ولكن مأساة حسن البنا أن الشبان الذين دفعهم هو بنفسه الى خط النار ليعدهم لليوم الموعود ، هؤلاء الشبان أنفسهم اكتشفوا في لهيب المعركة أن المعركة الحقيقية في القاهرة . وهم في هذا يتفقون مع الامام ، مع اختلاف بسيط هو أنهم اكتشفوا أيضا أن أسلوب البنا ليس هو الاسلوب المناسب ، وأن المعركة مع النظام قد حان أوانها ، وأن الاسراع في التنفيذ هو غاية المراد من رب العباد !!

وهكذا بدأت المعركة بين جيش الأخوان والحكومة . وبدأتها الحكومة باستفزازات من جانبها كان حسن البنا يرى عدم الاستجابة لها لأن الموعد الذى حدده لم يحن بعد .

واحتدمت المعركة بين الحكومة والاخوان ، والبعض يقول ان كل شيء دار من خلف ظهر الامام والبعض الأخر يؤكد ان كل شيء تم بعلم الامام وبتدبيره .

وأيا كان الأمر، فقد سقط الأخوان في الطعم، وبدأوا المعركة قبل الأوان، وتساقط الضحايا من الجانبين، واتسعت الدائرة فشملت رئيس وزراء مصر محمود فهمى النقراشي، وكان لابد ان يدفع البنا الثمن واقدمت الحكومة على استدراجه وقتلته في الطريق العام وبمسدسات حكومية وقتلة من رجال الأمن العام، وحشر الألوف منهم في السجون واضطر بعضهم الى الهروب من مصر، وظهرت قصة العسكرى الأسود لأول مرة في عام ١٩٤٩، حين استعانت به الحكومة كالة نعذيب بشرية لم يعرف لها مثيل على طول التاريخ !

وظن البعض ان صفحة الأخوان المسلمين قد انطوت ، وتصور البعض انها مجرد معركة مثل احد يأتي بعدها فتح مكة وأنه لفتح مبين ! ولكن المستقبل اثبت أنها كانت أحدا ، ثم جاءت بعدها أحد أخرى وأخيرة ، وكانت النتيجة قصم ظهر الأخوان كحركة ، ودخولها التاريخ كماساة من ماسى العصر الحديث !

ولكن مأساسة الأخوان كانت من نوع فريد . وهو سبب اودى بكثيرين منذ شمشون الجبار والى محمد على باشا الكبير !

وهو درس يتكرر كثيرا دون أن يستفيد منه الا النزر اليسير ، وهو درس أشبه بمادة الألعاب الرياضية يمارسها الجميع ثم يتركها الجميع بعد ذلك ! غير أن ماساة الأخوان انهم كرروا التجربة مرتين في جيل واحد . مثل النرجسية المركبة ، اذ رأى نرجس صورته في مياه البحيرة فاعجب بها وصام عن الطعام والشراب وغاب عن الوجود متاملا صورته وهامت البحيرة أيضا بنفسها لانها كانت تتامل صورتها في عين نرجس أيضا في غرام شديد ...

لقد تضاعفت المأساة .. والسبب واحد!



الفصل السأبع عشر



وهكذا جاء عام ١٩٤٩ ومصر مختنقة ومختلفة وممزقة وحالها حال . حكومات الأقلية تحكم البلاد منذ خمس سنوات ، والوفد مطرود ومنبوذ ومحاصر من السراى ومن الانكليز ومن كل الجهات . ولكن لحسن حظ مصر ، فقد صور

العملاء للملك « الصالح » ان الوفد كحزب قد انتهى وأن الجماهير التى كانت تلتف به قد انفضت من حوله ! وصدق الملك الأكذوبة فدعا الى انتخابات حرة لكى يضع كل انسان في حجمه ، ولكى يمنح الشعب فرضة القضاء على حزب الوفد ، وجاء حسين سرى باشا ليجرى الانتخابات ومعه صهره محمد هاشم . وتالفت وزارة ائتلافية في البداية ، ثم لم تلبث الوزارة أن انفرط عقدها وحلت محلها وزارة من بعض المستقلين والمستوزرين والأرزقية . وجرت انتخابات لم تشهد مصر لها مثيلا ، انتخابات حرة بالفعل ، وفي جو من الارهاب النفسي ضد الوفد لم يحدث له مثيل من قبل انطلقت الجرائد والمجلات الموالية للسراى تهاجم مصطفى النحاس زعيم الوفد وتنهش لحمه وتنهش عرضه ، ثم جاءت النتيجة في النهاية لتضع كل انسان في حجمه بالفعل . لقد اكتسح الوفد الانتخابات بأغلبية ساحقة ، وسقط باشوات واصحاب ملايين واصحاب عمارات واطيان أمام أفندية مجهولين ومدرسين في الجيزة الاخ مصطفى مؤمن ، ولحق به المرشح مرشح الاخوان المسلمين في الجيزة الاخ مصطفى مؤمن ، ولحق به المرشح الشيوعى الوحيد ، ولم ينجح من حزب مصر الفتاة الا مرشح واحد

نجاحه في الدائرة مضمون بسبب العصبية والعائلة وليس بسبب الأحزاب والمبادىء وجاء الوفد الى الحكم بعد غيبة طويلة . وجاء معه الرخاء والاستقرار . وجاءت الحرية ايضا . وانطلقت صحافة المعارضة تكشف كل شيء وتهاجم كل شيء ابتداء من جلالة الملك الصالح والى وزير الداخلية فؤاد سراج الدين باشا .

ولعبت صحف روزاليوسف والجمهور المصرى والاشتراكية والمصرى الى حد ما دورا رهيبا وعظيما في تقويض دعائم النظام الفاسد . وأت ترك إحسان عبدالقدوس وحلمي سلام في كشف مايسمي بقضية الأسلحة الفاسدة . وهي الأسلحة التي اشتراها الملك وبطانته وسلح بها الجيش المصرى في حرب فلسطين ، والتي كانت السبب الأوحد في هزيمة جيش مصر وطلائعه تقف على أبواب تل أبيب ! وحاول الملك الصالح عندئذ لجم المعارضة ووقفها عند حدها ، وحرك أحد النواب لتقديم مشروع قانون سمى بمشروع حظر أنباء القصر . وهاجت مصر وماجت ووقفت ولم تقعد قط . واستطاع مجلس نواب مصر العظيم في تلك الفترة دحر المشروع الملكي . وخرجت جريدة المصرى يوم التصويت على المشروع بصور الموفقين وقد لطختهم بالسواد !

وفي هذا اليوم المحموم وقف مصطفى النحاس وكان قد تعدى الستين بكثير ليعلن على شعب مصر نبأ إلغاء معاهدة سنة ١٩٣٦ مع بريطانيا العظمي.

وكانت بريطانيا في ذلك الحين لم تزل عظيمة وأسطولها يرهب جميع اقطار الأرض. وجيشها الذي لا يقهر يحتل نصف المعمورة! « ومن أجل مصر وقعت معاهدة ١٩٣٦ ومن أجل مصر أعلن إلغاء المعاهدة ، وتحولت مصر الى بركان من النار. هدرت الجماهير في الشوارع وانطلقت الجموع تهاجم معسكرات الانجليز في القناة . ووقف رجال الشرطة موقفا سيظل خالدا في تاريخ مصر . وتكونت الجماعات الفدائية . واسترك في المعركة كل الاحزاب وكل الاتجاهات . ودخل المعركة انتهازيون ولصوص وقطاع طريق . ووقف وزير الداخلية الى جانب الجميع يدعمهم بالاسلاح وبالمال . وسقط الف قتيل مصرى نصفهم من رجال الشرطة ونصفهم من الطلبة والعمال ومختلف طوائف الشعب

وبدا أن الانكيز في محنة ، وأن الملك في مأزق ، وكان لابد من حل .

## هدية السماء

وكان الحل هو إشعال النار في القاهرة وقد جاءت الفرصة عندما هجمت دبابات الانجليز على محافظة الاسماعيلية ودكتها دكا . وتصدى لها الف جندى مصرى من جنود الشرطة بأسلحة قديمة ووسائل بدائية . وكان النصر بالطبع لدبابات السنتريون ومدافع الهاوزر . وسقط في المعركة نحو مائة شهيد من عساكر الشرطة . ومثلهم من أفراد الشعب . وقتل عشرون جنديا من عساكر الجيش البريطاني أحدهم ضابط برتبة عقيد :

وثارت الجماهير في القاهرة احتجاجاً على المجزرة واشترك في المظاهرات الصاخبة مئات من جنود الشرطة بقيادة ضابط برتبة نقيب هو عبدالهادى نجم الدين ولكن الأيدى القذرة استغلت الفرصة واشعلت النار في القاهرة من خلف ظهر المتظاهرين! واكلت النار فيما أكلت فندق شبرد الشهير ملتقى حكام مصر من انجليز ووطنيين ، والتهمت شارع ٢٦ يوليو ( فؤاد سابقا ) ودمرت قلب المدينة وامتدت النار الى الضواحى حتى وصلت الى حلوان .

وتمت المؤامرة فصولا حين أمر الملك قوات الجيش باحتلال المدينة لحفظ النظام وعندما سيطرت القوات الموالية للملك على العاصمة اصدر قرارا باقالة وزارة مصطفى النحاس باشا، واستدعى رجل المناسبات الجاهز والمستعد على ماهر باشا، وبدا أن الأمور قد عادت الى وضعها الطبيعى فى نظر القصر والانجليز!

ولكن على ماهر ارتكب غلطة العمر عندما وقف امام مجلس النواب يقدم حكومته فأشاد بخير خلف مصطفى النحاس وكانت غلطة لأنه لم يدرك أن حريق القاهرة لم يستهدف أحدا الا مصطفى النحاس ، ولم يكن يهدف الا لازاحة حكومة الوفد وطردها من الميدان ! ولذلك سرعان ما أقيل على ماهر باشا وجاء أحمد نجيب الهلالى باشا لتبدو جميع عورات النظام مكشوفة وبلا شيء يسترها على الاطلاق ! فقد ألف الوزارة من بعض بطانة الملك السابق ، وبعض الموتورين من حزب الوفد . وبدلا من التحرير رفع الهلالى شعار التطهير ولم يكن المقصود به تطهير البلاد من عساكر الاحتلال ، ولكن تطهيرها من حزب الوفد أولا ، ومن الشيوعيين والوطنيين والديمقراطيين ثانيا ، ومن المشاغبين عموما .. وق كل حال !

واطبقت سجون مصر على زهرة شباب الأمة وسيق الفدائيون الى المعتقلات بعد تجريدهم من السلاح ، وفرضت الرقابة الصارمة على الصحف القومية ، واطبق الصمت الرهيب على مصر ، وغاص العمل السياسي تحت الأرض ، وعادت مصر من جديد الى دوامة الارهاب ، وانتشر الهمس بين الناس حتى أصبح الهمس لغطا ثم ضجيجا .. واصبح مطلب الجميع سقوط الملك !

ولكن وزارة الهلالى لم تلبث ان ترنحت ثم عادت من جديد ، وبعضوين جديدن اثارا لغطا شديدا بين الجماهير ، كريم ثابت وزيرا للقصر الملكى ، وصهر الملك فاروق وزيرا للحربية ، وكان شابا في مقتبل العمر ، وزوجا للأمبراطورة السابقة فوزية التي كانت يوما ما امبراطورة وزوجة لشاه إيران ! !

وهكذا أصبح الحكم في مصر أضحوكة وباتت السلطة في معزل عن الجماهير، ووقفت الجماهير بعيدا عن السلطة في حذر ومترقبة في غيظ. ولكن لم تمض عدة أيام على قيام الوزارة الجديدة التي كانت تستنشق هواء البحر على شاطىء الاسكندرية حتى فوجىء الناس بقيام أعظم وأمجد حدث في تاريخ مصر الحديث وهو قيام ثورة ٢٣ يوليو. وكانت هدنة السماء لشعب مصر.



الفصل الأخير



ولم تفاجىء الثورة الجماهير فقط، ولكنها فاجأت الملك الذى كان يثق ثقة مطلقة في قائده العام محمد حيدر باشا وفي عينه داخل الجيش حسين سرى عامر، ثم اكتشف الملك في صباح يوم ٢٣ يوليو ان نصف مخابراته

أعضاء في تنظيم الضباط الأحرار، وأن النصف الأخر كان مستغرقاً في اللذة حتى النخاء !

واستنجد الملك بالسفير الأمريكي المستر كافرى الذي لم يكن أقل مفاجأة من الملك ومن الجماهير . واستنجد بالجيش الانجليزي الذي كان مرابطا في القناة .

ولكن لا أحد على ظهر الأرض كان يستطيع انقاذ الملك كان العطب قد دب في جسم الملكية حتى العظم ، وكان السوس قد نخر في قوائم النظام ، ولالك كان الانهيار حتميا . وكان السقوط هو المصير . ولم يصمد الملك اكثر من أربعة أيام . ولم تصمد الملكية أكثر من عدة أشهر ، وسارعت الأحزاب القديمة الى الظهور من جديد ، وكان هناك أمل في حزب الوفد لكى يعود إلى الواجهة من جديد لتحقيق الأحلام التي طالما داعبت خيال الجماهير . ولكن حزب البشوات وليس حزب الجماهير . ولذلك كان يبدو في اليسار عندما كان الملك في السلطة ، أما في عهد الجيش فقد بدا الوفد أقل ثورية وأقل اندفاعا على طريق العدالة الاجتماعية .

وكان الاصلاح الزراعي هو الصخرة التي تحطمت عليها آمال الجماهر في عودة الوفد الى الواجهة . وبدا ان العهد القديم قد انطوى بملكه وزعمائه واحزابه وقيمه وأن عهدا جديدا قد أطل على مصر . ولكن هذا العهد الجديد لم يستقر بالفعل ولم يتبلور بالفعل الا بعد ذلك بسنوات . فقد كان في السلطة عدد من ضباط الجيش وكان يبدو للجميع انهم مجموعة من الشبان يقودهم رجل عجوز من لواءات الملك السابق هو محمد نجيب وكان محمد نجيب صاحب الابتسامة الطيبة والتلقائية التي تقترب بشدة من تلقائية مصطفى النحاس ، قد تسلل الى قلوب الجماهير التي كانت متعطشة الى الحرية والعدالة الاجتماعية ، وقد اندفعت الملايين خلف موكبه تحاول لمس يده أو تحظي بكلمة تخرج مِن فمه . وهذا النضا شارك في عملية تغيير محمد نجيب لواء الجيش الذي عاش منضبطا يعاني الوحدة والعزلة والفراغ. فقد تحول فجأة من ضابط جيش الى زعيم. ومن رجل يتلقى الأوامر الى رجل في يده كل سلطان . ومحنة أن يتحول رجل من قائد عسكرى الى قائد شعب .. محنة ما لم يكن الرجل مسلحا بنظرية أو منبثقا من صفوف حرب . أو ظاهرة كنابليون وعيدالناصر . ولذلك سيتصرف محمد نجيب بعد ذلك كملك مصر الجديد . وسيتأمر على الثورة التي هو رمزها . وسيحاول الانفراد بالسلطة بمساعدة عناصر من الوفد وبالاتفاق مع قيادة الاخوان والجناح اليسارى من الضباط الأحرار. وكان عام ١٩٥٤ هو أخطر الأعوام في تاريخ مصر . وجدت الثورة نفسها في مازق . لقد رفع أعداء الشعب شعارا تعشقه الجماهير هو شعار الديمقراطية . وطالبوا بعودة البرلمان والدستور الدائم والسمئ بحرية تشكيل الأحراب.

وأضطرت الثورة الى التراجع أمام إجماع الشعب على العودة الى الديمقراطية بنفس الشكل الذى كان الملك قد أبتكره ولم ينفذه قط وانقسم شعب مصر لأول مرة في تاريخه ، وبدا أن حربا أهلية على الأبواب . وأن الثورة البيضاء في طريقها لتصطبغ بلون الدم! وعندما أطل شهر مارس ( اذار ) ١٩٥٤ كان الاخوان قد أعادوا تنظيم صفوفهم ، وعادت الأحزاب القديمة فتكتلت من جديد وفي هذه المرة نسيت خلافاتها وتجاهلت الفروق بينها واختارت فؤاد سراج الدين قائدا لحركتها الأخيرة والحاسمة . وتحرك الشيوعيون ولكن ليس في اتجاه الثورة ، وانما في اتجاه الاخوان والاحزاب . وفي الجهة المقابلة كانت الثورة تقف

منغمسة في الخلاف حتى أذنيها. لقد حانت ساعة الصفر ، ومصر في مفترق الطريق ، فإما الى الماضى ، وإما الى .. ؟ الى أين ؟ لا أحد يعرف على وجه التحديد !!

وهكذا كان عام ١٩٥٤ هو عام المواجه الحاسمة بين الثورة وأعدائها . أو بمعنى آخر بين عبدالناصر وإعدائه . ولم يكن هؤلاء الأعداء الاكل أحزاب مصر وعلى رأسها حزب الوفد والأخوان المسلمين والشيوعيون وبعض إعضاء مجلس قيادة الثورة وعدد آخر من الضباط الاحرار! ولم تكن هذه الجبهة ضد عبدالناصر بالمعنى السياسي للجبهة ، ولكنها كانت " هوجة " اشترك فيها الجميع .. وكل يغنى على ليلاه! كان الشيوعيون يضغطون للاشتراك في السلطة . وكان الوفد يرفع شعار "لازعيم الا النحاس "!!

وكان الإخوان المسلمين يشعرون بغصة لاعتقادهم بآنهم هم الذين صنعوا عبدالناصر، وأن عبدالناصر المتمرد الذي رفض الوصاية هو تمثال حي للغدر وعدم الوفاء! بالإضافة الى انهم كانوا يشعرون في الوقت نفسه بانهم أقوى من عبدالناصر وانهم قادرون على الاطاحة به في أية لحظة! بالنهم أقوى من عبدالناصر وانهم قادرون على الاطاحة به في أية لحظة! وكان رجال احزاب الأقلية عملاء القصر الملكي والسفارة البريطانية يحلمون بالمجد القديم ويرغبون في اعادة العهد الذي ولى! وكان بعض الضباط الأحرار الذين أشتركوا في الاعداد للثورة يشعرون بأنهم أحق من عبدالناصر بالسلطة. وأن الادوار التي وزعت عليهم أقل من الدور الذي قاموا به! وكان أغلب هؤلاء قد أشتركوا في الثورة كلون من الوان المغامرة، ولم يكن لهم أتجاه سياسي معين، أو حتى مجرد استعداد للذك!! وكان بعضهم قد أسرع صبيحة يوم الثورة للاستيلاء على مواقع حساسة في الدولة لم يكونوا يستحقونها. وقد تدخل عبدالناصر بقسوة في بعض الحالات لتصحيح الاوضاع كما حدث مع ضابط صغير احترف بعد ذلك مهنة الصبحافة.

اذ حدث بعد أيام من قيام الثورة ان اقتحم وزارة الداخلية ونصب من نفسه مسئولا عنها . وراح يلقى التعليمات وينهر كبار الضباط ، ويصرخ في وجه كبار الموظفين ، الى ان استقال أحدهم بسبب المهانة البالغة التى الحقها به مندوب القيادة !! وكان الموظف الكبير الذى استقال ، يدعى ابراهيم بك حبيب وكان يشغل منصب مدير عام التفتيش بالوزارة وهو ثالث منصب في الوزارة بعد الوزير والوكيل ، وكان الرجل حسن السمعة

شديد الاستقامة ومن عائلة من أشرف وأقدم عائلات مصر . ولذلك تساءل عبدالناصي عن سر استقالة الرجل .

فلما أجابه الذين سألهم: ان السبب هو السلوك السيىء لمندوب القيادة! تساءل عبدالناصر بدوره: ومن هو مندوب القيادة! وهنا اكتشف الجميع انه فرض نفسه على وزارة الداخلية بدون اذن من أحد ، وانه اصدر أوامر اعتقال وأوامر إفراج والحق البعض بالوظائف وأجبر البعض على الاستقالة دون أن يكون له أى حق في هذا العمل على الاطلاق!! وهكذا انتهى الأمر بطرده وعودة ابراهيم بك حبيب الى منصبه في الوزارة! حالات كثيرة من هذا النوع تدخل فيها عبدالناصر وحسمها بحزم واحيانا بقسوة. وضحايا هذه الحوادث من الضباط الأحرار انضمت الى جبهة المعارضة ورفعت هي الأخرى شعار عودة الجيش الى الثكنات والسماح بعودة الأحزاب القديمة!

وفي هذه الظروف الحالكة اثبت عبدالناصر انه مهندس سياسي من طراز رفيع . اعلن قبوله بكل طلبات المعارضة ، وسمح بقيام الاحزاب القديمة ، وحدد موعدا لأجراء الانتخابات . وهكذا وضع عبدالناصر المعارضة ضده تحت الأضواء . واستطاع بحركة ذكية كشف الأعداء المرتدين ملابس الاصدقاء . وقبل الموعد المحدد للانتخابات ، وبينما الكل منهمك في الاعداد لها حدث الاضراب الكبير الذي قاده اتحاد العمال ، وسيذكر التاريخ لبضعة افراد قلائل دورهم المشرف في تلك الفترة ، وهو الدور الذي حافظ على الثورة ، ووجه ضربة قاصمة الى بقايا العهد القديم . من بين هؤلاء عامل في شركة الترام اسمه صاوى احمد صاوى . وقد لقى جزاء سنمار بعد ذلك واختفى في زحام الحياة !! ثم الطحاوى وطعيمة وهما من رجال الصف الثاني من تنظيم الضباط الأحرار ، وكمال حسين من مجلس قيادة الشورة ، وضابط بوليس يدعى صلاح الدسوقى ، والغريب في الأمر ، انه في تلك الأيام وقف جميع الصحفيين المصريين في الجبهة المعادية لعبدالناصر ولم يقف الى جانبه الا مصطفى أمين ومحمد حسنين هيكل !

وهكذا استطاع عبدالناصر محاصرة جميع أعدائه وسحقهم بضربة وهكذا استطاع ان يصفى حساباته مع الجميع وخصوصا مع الصحافة . فقد قامت محكمة الثورة على الفور ، واختار نخبة من رجال السياسة القدامى وقدمهم للمحاكمة ، وكان على رأس هؤلاء فؤاد سراج الدين ومحمود سليمان غنام من الوفد ، ثم قامت محكمة الشعب حيث أعدم سبعة من رجال الأخوان المسلمين . وصدر قرار بوقف جريدة المصرى عن

الصدور، وهرب صاحبها محمود أبوالفتح ورئيس تحريرها أحمد ابوالفتح الى الخارج! وأغلقت جريدة الجمهور المصرى وزج بصاحبها في السجن لمدة خمسة عشر عاما، ودخل إحسان عبدالقدوس واسماعيل الحبروك السبخن الحربى.

وبعد ذلك استطاع عبدالناصر إحكام قبضته على السلطة ودانت له

ولذلك ، سيظل عام ١٩٥٤ واحدا من اخطر الأعوام في تاريخ مصر . فها هو عام الثورة الحقيقي . وفيه دخلت مصر عصرا جديدا وهو الذي انتهى بها الى تحقيق المعجزات ولولاه لما كان انتصار ١٩٥٦ ، ولا كانت الوحدة ، ولا كانت الاشتراكية ، ولولاه لما كانت مصر القومية والعربيه وزعيمة العالم الثالث ومفجرة الثورات في كل مكان !

لقد كان عام انتصار عبدالناصر ، ولذلك كان أعظم وأمجد الأعوام .

تمت

## محتويات الكتاب

| صفحة |                                                 |
|------|-------------------------------------------------|
| ٣    | طوپي وطوبة                                      |
| ٥    | الفسطاط لماذا ؟                                 |
| 14   | مشيئة الأقدار                                   |
| 41   | نب الحنة                                        |
| 44   |                                                 |
| 40   | الشعر الحلمنتيشيالشعر الحلمنتيشي                |
| ٤٥   | العبرة والدرس مسترين والمسترين والدرس والمسترين |
| ٥٣   | وهل يموت النهر؟                                 |
| 74   | الخيانة يامسلمين                                |
| ٧١   | طبول الثورة من من من من المناسبة                |
| ٧٩   | وجاء بونابرت                                    |
| ۸Y   | الأرزقية والأبطال                               |
| 90   | ومات الألفي                                     |
| 1.0  | وجاء الأفغالن                                   |
| 114  | الصعلوك في الثورة!!                             |
| 144  | لا جريدة ولا مجلّة                              |
| 171  | وجاء الحنجوري                                   |
| ٤١   | هتلر المصرى                                     |
| ٤٧   | وعاد الوفيد                                     |
| 04   | ال ا        |



## محمود السدنى

... سوف تكون هناك الف شهادة على هذا العصر العاصف الذى نعيشه ، ولكن تبقى شهادة محمود السعدنى وثيقة وحدها صادقة أصيلة تفيض حيوية ومصرية ، شبهادة ابن الشعب والحارة الذى قامت له الثورة وعاشت بصموده والولد الشقى لا يشهد الاحداث عن بعد ، ولا يتجنبها أويتقى شرها ولكنه يندفع ويشارك ويزج بنفسه ويحشر انفه فى كل مشكلة ويقحم نفسه فى كل مظاهره أو خناقة ولابد له ان يتكعبل احيانا وان يدفع ثمن شقاوته .

محمد عسوده



( مطابع الأخبار )